हर्जे रेने

فتح الرحيم المالك مدهب الإمام مالك نظم الشيخ معسر بای بنعالج إمام ومدرس بأولف ولاية أدرار

بشر الله الرحيين الرحيم وصلاح الله على سيحينا مصود وعاله وسلم

هذه الأردوزة تسري قنع الرميم البالك

رور پر پر ساندی استان ره پروا به شما

the terms of the title of the title

Will the second of the second to the second

الراب المنافع بالمالية المنافع بالما

cally rain that is the state of the state of

All the dear in the same of the same of the same

and the same of th

of met when the second of the second second second second

and the last the same of the same of the same

All to a comment of the comment of t

A to the first the same of the same of

وتراز بارنا بهيله الله سنة رسا بلاية

بسم الله الرحهان الرحيم وصلي الله علي سيدنا محمد وءاله وسلم.

هذه الأرجوزة تسمى فتح الرحيم المالك

في مذهب الإمام مالك

الْحَنْدُ لِلهِ الرَّجِيمِ ذِي الْعُلَا سُبْخَانَــهُ مِحَـــلُّ وَعَــزُّ وَعَــلاً صَلَّى وَسَلَّمُ إِلَّهُنَا عَلَى مَسِن نُرِلْتُ عَلَيْهِ إِنْسِرَا أَوَّلاَ وَ عَالِي إِلَهُ وَضَعْدِهِ الْهُ دَاتِ وَعُلَمْنَا وَيُنِينَا الثِّفَاتِ وَبَعْسِدُ إِنَّ اللَّهَ جَسِلٌ وَعَسِلاً حَتَثَّ عَسَلَىٰ أَن يَفَقَّمُ الْسَلَا الفوليه التنفقه والكنا فِسَى شُورَةِ النَّوْيَسَةِ جَا ۖ مُحْكَمَا شكرًرا بأجته البيسان وَجَاءُ ذِكْتُ الْعِلْمِ فِي الْقُورَان وَأَفْضَ لِللَّهُ عِلْمٌ عَتُوفَ الْعُلُومِ عِلْمٌ عَتُوفَ الْ مِنْ أَبْدَعَ الْحَسَلْقَ وَمَن قَدٌّ خَلْقَكُ وَبَعْدَهُ عِلْمٌ بِيهِ عَلِمٌ نَا عِسِّادَةُ اللَّهِ الدِي عَرَفْسَتَا وَكُلِلُ مَا يَحْتَاجُهُ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ اللَّأَنَّ مِسنَّ وَاجِسِنَا أَن نَعْسِرِفًا أَخْكَامَ مَا الشُّرْعُ بِيهِ قَلْهُ كُلُّهَا يمن إمميتقاد وعبادة ومسا يَلْزَمْ مِن مُعَامَلَاتِ تُعْتَسِمًا لِلْهُذَا إِنَّ عَبْدَ رَبِّهِ الضَّعِبِكُ مُخشَّدُاً وَبِاشِم بَايِ فَــدُ عُيرِنْ قَدُّ رَامَ أَنْ بَنْ ظِمَ جُمْلَةً حَـوَنَ مِن فِقْيهِ صَالِكِ مَسْآبِلَ سَمَتْ جَمَعْتُهَا مِن كُتُبِ فِقْهِيَّةُ مَنْهُ وَرَقِ مَعْدُوفَ فِي جَلِيَّةً فَنْسِيعِ الرَّحِيمِ لِلإُمْسَامِ السِّدَاهِ وَمِــنَّ خَــلِيــلِ شَيْدِخُنَا ذِي الجَّاهِ

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

إِرَادَةٌ عِلْمٌ حَبَاةٌ نَخُنَا وَاجِبَةٌ لِلهِ بِتَامْسُامُ حَسِينٌ وَعَسَالِمٌ مُسْنِيلًا فَادِرُ كَالْعَلْمِ الْخُلُونِ بِمَا خَلِيلُ وَالإِفْتِ عَالُ وَالشَّعَكُمُ الْمُفَدِّمُ وَالْجُهُ لُ وَالْعَمَى كَذَلِكَ الْبِكُمُ وجساه لل منبسنا أَصَمُ نَزُها وَكُلُّ مُسَاجَازٌ لَـهُ لا غَنْفَنَّ يَجِبُ الإصلاحُ وَالْصَلْعُ عَلَى لِلرُّسُولِ أَوْجِبُ وَكُذَا ٱلْفَطَانَةُ وَسَا عَلَيْهِ أَيْنُوا سَا خَانُوا مِن فَسِدُرهِمْ فَسِذَاكَ بِالْغَيْرِ يُخْصُ وَالْأَكْسِلِ وَالنَّسْرُبِ مِسنَ الْبَاعِ وَحِرْفُ أَنْ وَنِسِنًا الْشَامُ فِسَى الْخُلِقَ وَالصِّفَةِ نُسُمُّ الْخُلُقَ وَهُلِسَى كُمِثْ لِي الْقَبْرُ بَا إِنسَانُ يَكُونُ بِالْغَـذَابِ مُسـنَّ إِن جَعَدٌ وَالْكُ وْسُرِ الْمُسْنُوجِ لِلنِّي الْمِيبُ وَمَا أَوْ الْمُلِيثِ فِسِي سُورُةِ الإَسْرَا لَـهُ مَعْمُورُهُ

وَصِغَةُ المُعتانِي تُسُدُّوا كُسنَا والشمنع والبتضر والتكلكم وَمُنْكُيِّكُمْ سَيِعٌ مُثِيصِرٌ وَضِيُّ مَا تَنِنَ يَسْتُحِبُلُ كَــذَا الْغَنَا : وَالْنَسَاثَلَة وَعُ عَجْزٌ كُنُرامًا في مُنساتٌ والصَّنهُ وَكُوْنُ وَمِنْمُ عَسَاجِواً وَمُسَكَّرُهَا وَكُـُونُهُ أَعْمَى وَأَبْكُمَ أَمُّنَعَنَّ كَالْفِعْلِ لِلْشَكِن وَالنَّسْرُك وَلاَ وَالصِّدْقُ وَالتَّبْلِيغُ وَالْأَمْسَانَـهُ وَالْكِلْدُبُ بِتَعْتَحِيلُ وَالْكِتْمَانُ وُجَازَتِ الْأَعْسَرَاضُ إِلاَّ مَا نَغْصُ وَأَمَّا الأَعْرَاضُ فَكَالِيِّكَاحِ وَمُسْرَضُ إِن خُسِفٌ لَا الْجُسُدُامُ لِأَنْهُمْ أَكْمَلُ كُلِلَ الْحَلَق وَالسَّمْعِينَاتُ بَحِبُ الإُمْسَانُ وَكُونُ مُسنَّ فِيهَا مُنَكَّمَا وَفُدُ وَسِالْمُتَلَائِكُةِ وَالْبُعْثِ الْفَسِرِيْبِ وَلاَ يَرِي الظَّمَاء مَن مِنْهُ شَـربُ وَخُصِصُ بِالشُّهُاعَةِ اللَّذِكُورَةُ القبرواتي الفيف الشامي وتخفف إسن عساميم كذاليك قصيدي بها خدمننا للعبام خسادت في عصيرنا عن العناية ومنا به الغمل فكل في البيلا ومنا به الغمل فكل في البيلا في منافق المنابع النبيخ الإمتام ماللا في منافق المنابع النبيخ الإمتام ماللا أن يُعيننا ويقتبل ويقت النبية أن يُعيننا ويقتبل لا فيسه شعرة والشباب لا فيسه منافق أو من النباه أو من كل في البيل النباه أو من كل أو من النباه أو من النباه أو من النباه المنافق المناف

وْمِسِن كِتَسَابِ أَسْهَلِ الْمُسَالِكُ فهيذه مسراحة لستظم وَقَدُ عَذَفتُ بَعْمِضَ الأبوابِ البيتى كَمِثْ ل أَحْتُوال الْعَبِيد وَالْجُهَادُ سَمَّيتُهُ فَتُح الرَّحِيمِ الْمَالِكُ فبمَحْتَبةِ النّبيُّ أَسْالُ وَأَنَّ بِسَكُونَ خَسالِهِ للهِ وَأَنْ يَكُونَ النَّفْعُ لِلطَّلَّابِ وكُسل مَن بِهِ إغْتَنَا أَوْ مَنْ فَسَرًا وَرْجِمَ اللَّهُ شُبُوخَا الَّكِرَامْ والحنشد لله وصلى خساليقي وَالْالِ وَالصَّحْبِ أَسَاطِينِ البِّلدُدُ

#### بَابُ التَّوْحِيدِ

الْسَوْجُسُودُ وَالَّقِسَدُمُ وَالْبَقَسَا وَلاَ وَقَسَائِمٌ بِسَلْاتِسِهِ فَلْتَعْرِفَ، وقيسي الضّفَاتِ فَاسْمَعَنْ مَقَالِي شُمَّ البُسَواقِسي بَعْسَدَهَا سَلِيَبُهُ مُسَا لَبُسَسَ لِلْسُمُولَى بَلِيسَقُ وَنَفَتْ يَسْجِبُ رِللِالْسِ جَلَلَ وَعَلاَ مُسْلِهُ الْخُلُقُ لَسَهُ الْمُخْسَالُفَهُ وَاللَّهُ الْخُلُقُ لَسَهُ النُّفُ عَال وَوَاجِلاً فِسِي النَّاتِ وَالْأَفْسِعَال وَوَاجِلاً فِسي النَّاتِ وَالْأَفْسِعَال فَسَالِطِقَةُ الْأُولَى هِيَ النَّفْسِيَةُ فَسَالِطِقَةُ الْأُولَى هِيَ النَّفْسِيَةُ لِيكُونِهَا عَسْ الْإِلْسِهِ سَلَمَتْ فَي لِيكُونِهَا عَسْ الْإِلْسِهِ سَلَمَتْ فَي الْمُنْسَةِ لَيْ الْمُؤْلِي اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُنْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُعِلَّ الْمُعْلَقُلْمُ ا

قُبِدُ لَيْتِ الْحُتِضَاضُةُ بِهَا فِلاَ كُذَاكَ إِنفَاذُ اللَّذِي قُلَّهُ وَحُلَّمَا بَعْدَ شَفَاغَةِ النَّبِيِّ أَخْمَدَا لُهُم شَفَاعَةً فِيمَنْ قَلْ وَجَدُوا الْإِنَّهُمْ عَضَوا وَلَيْسُوا مُشْرِكِينٌ وَهُنَّى عَلَى قُدَّرِ النَّبِفِيعِ فِي الْمُدَدُّ وَيَشْفُعُ الرَّجُولُ فِسَى مِثْلُ مُسَضَّرً مِنْ بَعْدِ أَنْ بَاذَنَ رَبُّنَا الْعَنظِيمْ وَالْأُخُدُ لِلْكِتَابِ خَتْماً بِالْيَصِينُ وَبِالشِّمَالِ مِن وَرَآعِ الظُّهُر وَكُلُّ مَا يَكُونُ فِي يَوْمِ الْمُنَابُ رَجَنُهُ لِلْمُثَنِينَ أَزْلِهَ لَتُ وَالْوَزْنُ لِلْأَغْمَالِ فِي بَنْوْمِ الشُّنَّادُ ورُوْيْتُ أَللَّهِ هِلَى الزَّيْسَادَهُ بعلا إخاطه ولا تُكبيف وخَمَّتُهُ بَهَا الْإِيسَانُ وَاجِبُ كَـذَا بِيَوْمِ الْعَرْضِ وَالرُّسْلِ الْكِرُامْ الدينا الأشلام خَسْسٌ ثُبَسَتُ بِفُولِنَا إِنَّ الْأَلَىةِ وَاحِلُهُ رَأَنَّ مِنْ أَرْسَلَهُ لِلْخُلِق

نُسمَ السَّلاةُ كُسلَّ بَسوْمٍ نَجِبُ وَصَوْمُ رَسُّضَانَ فِي كُيلٌ عَاجِ فَسَهَّذِهِ قَسَوَاعِدُ الإُسْلاَمِ فَسَهَّذِهِ قَسَوَاعِدُ الإُسْلاَمِ

# بَابُ الْمِيَّاهِ

وَيَعُدُمُ الرَّكَاةُ فَكُرْضًا بُطُّلُبُ

وَحَسِجُ بِسُبِ رَسِّنَا الْحُسَرَاءِ

فُرْضَهَا اللَّهُ عَسَلَى الْأَنْسَامِ

وَالْمُا بِالاَ قَبْدِ فَمَا أَا مُطْلَقُ وَهُوَ طَهُ وَلَا رَفَعُهُ مُحَدُّنَ لِكُلِّ مَاكُنانَ مِسنَ الْأَخْسَدَاتِ أَوْ غَسْرِل مَسَا كُان مِن ٱلأُفْبَاثِ وَاللَّوْنُ وَالطُّعْمُ إِذًا مَسَاغُيِّرًا مَسَا الْمُرْبِدِيثِينِ أَوْ يِسِرِينِي قَدُّ جَرَا فَحُكُمُهُ خُكُمُ البِذِي فِيهِ نَـزُلُ مِسن طسّاهِم أَوْ نَجْسِ إذاً خَصَلُ فكا يسطساهر تنفيز بتصخ لِعَادَةِ وَالنَّاجِ شُ مَا طُولًا يُبِيعُ لِعَادَةِ صَاحِ وَلا عِبَادَهُ وَجَازُ لِلْمُضْطِيرٌ إِنَّ أَوْادُهُ فِي غَيْرِ مُسْجِدٍ وَغَيْسِ الْأَدْمِي وَغَيْرِ مُحْسَاجِ لَـ فَالْنَعْكُم وَكُلُلُ مَسَالِحَدَثِ قَلَمُ رَفَعَا فَالْكُولُ فِي إِسْتِعْسَالِيهِ إِنْ وَقَعَا كَالْمَاكِ، إِن قَـلُكُ وَنَجْسَنَ قُـلِكُ وَلَمْ يُغَيِّرُهُ فَمَالًا يَشْكِي كَالْكُلُّبِ إِن وَلَـغَ فِي مَا ، كُـرة مَعَ وَجُــود غَيْــرهِ فَلَّـ يَبُ ثَبِـة

بَابُ الْأَعْيَانِ الطَّاهِرَةُ

مَالَمْ نُحِيلُهُ الْخَيْسَاةُ وَهُ وَلَّى مَ يَنفَصِلُنَّ عَنْهَا الْجُسَادُ فَدْ عُيلِمُ فَاللَّهُ وَالنَّبُعُ لِللَّهُ وَالنَّيْمُ وَالنَّهُ وَالنَّبُعُ لِللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّبُعُ لِللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ الْمُوالِقُلُولُ النَّالِينَ اللَّهُ وَالنَّالِ اللْمُعْلَى اللَّهُ وَالنَّالِ النَّالِينَا وَالْمُلْولِينُ اللَّهُ وَالنَّالِ الْمُعْلِقُولُ النَّالِ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِيلُولُولُولُ النِّهُ اللْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِ

يَطُسُعُ فِيهَا غَيْسُوهُ مِنَ النَّلاَّ وَذَخُولُ النَّارُ فَلَوْنُ يُخَلَّدُا ف الأنبيا والعلما والشُّهُدَا الِنَهَنَا وَفِيسَى الْجُسَعِيمِ أَبُسِعِيدُوا فَتَبَعَثُ شَفَاعَة لِلْمُذَّبِينُ مِسن كَثْرَةٍ وقِلْسَةٍ مِسنَ الْعَدُدُ وَكُرِيعَةُ بِلَا خِياءُ الْحَدِيثُ فِيهَا كُمَّ أَوْرَدُ فِي الدِّكْرِ الْحَكِيمُ لمؤْمِنِ عَمِلٌ بِالدِّبِينِ اللَّبِينِ اللَّبِينَ لِندى الشَّفَاوة وَأَهُل الْكُفُّر بسبه الأيمنانُ وَاحِبُ مِثْلُ الْحِسَابُ وَالسَّارُ مُشَّوِّى الْكَافِرِينَ بُرِّرَتُ. وَالْجُسُورُ فَوْقَ النَّارِ مَصْلَكُ الْعِبَادُ لِلْمُ زُمِنِينَ خُصِّصَتُ سَعَادُ؟ وَغَيْسِر رِزحْتُ فِي وَلاَ تَكُلِيكِ اللَّهُ وَالْأَمْسَلَاكُ ثُسِمُ الْكُتُسِبُ عَلَيْهُمُ أَزُّكَى الصَّلاَةِ وَالسَّلاَةِ صِنَ الْقَــوَاعِدِ لَـــهُ وَأَيْنُدِأَتُ قلة إلى عصرة شوشد بَلُّغُنَّا رِسَالَةً بِالْحَيقِ

- 7 -

وَذَاكُ حَسِبَتُ ذَكَرَ وَفُدُرًا وَنَيْسَةٌ فِي غَسْلَهَا لَاتَّشْتَرَطُّ وَاللَّوْنُ وَاليرَبِعُ إِذًا مِنَا عَسْرًا وَالنَّجِيْسُ فِي غُسَالَةِ النَّجِيْسِ فَبَتَّ إِن زَالَــــَتِ الْعَـنْيُنُ وَحُـكُمْهُا عَـرَضْ وَوَجَبَ النَّضَّعُ إِذَا سَاقَدٌ طَرَا

باب الوضوء

أَوْلِ فَسِرْضِ أَيْ مَحَلَّهَا بَسَمًا أَوْ يَشْهِي رَفْعَ حَدَثٍ رَبَكْتِكِي وَفِي التَّبَتِينَ مِنْ مِيدُونِ فَصْلِ فِي حَدِّهِ وَالْمُعُولُ رَعْبُ عُسِرِنَ للغية خنينة كنيل وَالْعُسْ لُ لِلْبَدَبَثِينَ فَرَضٌ عُرْفًا أضابغ ألبت دَيْن حَدْثُما وَاسْمَعَنْ رَفِي جَمِيعِ الْمُسْعِ دَرْمًا خَلِلًا كَعَبَيْثُ لَنَ تُغَلِّلًا وَيْسَلُ لِلأَعْلَىابِ مِنَ النَّسَارِ بَدًا وَجَازَ بَعْدَهُ عَلَى مَا إِثْنُعْيَا

وَالْخَسَلْفُ فِيسِي وُجُوبِتِهَا فَـدُ ذُكِرًا

وروجت النَّفا لطفها فلنظ

أَلَعْقُو عَنْ كِلْبُهُمَا تَقَرَّوْا

رَمْمَا لَاقْسَى مَحَلَّهَا لَا يُسَلَّقُفُتُ

وَنَقُلُهُ إِلَّى سِتِواهُ السَّعْشَرُضُ

شَـــ لُكُ لِــ فَتُوْبِ لَا الجِــ شِم قَلا بْرَى

فَرَائِيضُ الْـ وَصَّــو ، نَيَّـةُ لَــدَى وَلْبَنُو إِنْ شَآةُ إِسْيَاحَةً كُنُى بِنهِ الْفُرْضِ فِي ذَا رَالْغُسُل إِلَّا إِذًا كُمَانَ بَسِيـرًا وَاخْتُ لِفُ وَغَسُلُ كُلِلَ الْتَوْجُهِ وَالتَّغَيْلِيلَ وَلِلْكُوبِلَا النَّاحَوْلُ كُلُسَ لِلْمِرْفَقَيْنِ بَنْنَهِ مِي رَخَلِكُنْ رَأْسَكَ مِنْ مُغَدِّعِ إِلَى الْقَفَا وَالْغَشُلُ لِلرِّجْلَيْنِ يَنْتَهِي إِلَى وَعَنْبَ عِنْكُ أَدْلُ لِلَّهِ لِمَا قَلْمُ وَرَدَا وَالنَّهُ وَرُ وَالنَّدَكُ يُمَّانِ فَيُرِثَا

باب سنن الوضوء

النُّنَّةُ غَشْلُ ٱلْبَدَبِعِينِ قَبْلُ أَنْ الْغَيْرِكَ مِينٌ إِنَّانِيهِ فَلْتَعْلَمُونَ

إِنْ زَالَتِ الْعِلَّةُ وَمِيتَ السُّكُرُ فَلَالًا نَجِيشُ ظَلِورُ تَقَلُرا بَابُ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ

وَالْحَسَرُوانُ الْمِنْتُ ذُو السُّرُعِ وَمَا كَالْعَظِمْ وَالْعَرْنُ إِذَا مَا خُصِمَا لِأُنَّ حُكْمَ ذَاكَ حُكُمْ أَلْأَصْل بَـوُلْ وْفَطْلَةُ مَنِينُ فَبْعُ عِلْرَةٌ وَالْبَوْلُ مِنْ شَعَرْمَ وَالْفَقَ وَالْفَسَلَسُ خَبِثُ غُيْرًا وَالْحَصْرُ إِلَّا حَبْثُ مَا تَحْتَجُ رَا

يع ميت النَّجْس إذا لَهُ طَرَنْ

حَدِلُ وَسَاكُوهَ أَوْ مِسَا حَرِّمَا

بَحِلُ وَالْنَاعُ لَهُ بَعْدَ الْمَتَانُ

وَالْخُلْفُ فِينِهِ لِلْاَدِي ٱلْعِلْمُ أَنْتُمَى

وَمَبْنَتُهُ الْبَرْعِ بِلَا جُسْنَاعِ

بغبر تنفع جِلُّهُ لَنَا عُلِمْ

بطامي فينأث با صاح

أبسين مِسَّة نَجِسُ وَحَرُقُ

حَــالَ الْحَبّاةِ أَوْ فِي مَوْنِ فُصِمَا

فيسي الطُّهُر وَالنَّجْسِ كُمَّا فِي النَّقُلْ

يستن آدَين أَدْدَهُ مُسَعَلَمُ الْمُ

رُطُوبَةُ الْفَرْجِ وَلَــوٌ مِــنُ مَادَمِي

وَالْبِينَاشُ حَبِيثُ طَعْمُ مُ أَمَالُوا

رُحُكُمُتُهُ فِيسَمَا مُتَضَى لَـدُ غَيْرًا

إِنْ جُرُ وَاللَّبُ إِنْ يَعْبُتُ عِلْمَا وَلَـ بَنْ ٱلأَدْمَيِي فِي حَـالِ الْحَبَّاءُ وَقِيلَ بِالطُّهْرِ كُمِّيْتِ الأَدَّمِي رَجْرُ: مَاذُكِّنَ مِينَ مُسبَاعِ كُلُّذَاكَ مَسَالَتِيسَ لَكُ دُمُ وَدُمْ وَالرَّوْثُ وَالْبَوْلُ مِينَ الْمُثْبَاحِ وَالرَّرُعُ بِالنَّبِيْسِ السِيْمِ وَالْخَسْرُ وَالْسَفَىٰ إِلَّا حَسُيْتُمَا تَسَغَيْتُوا

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ بُنزيلَ مُساعَلَقٌ عَنْ جِسْمِهِ وَعَنْ مَتَكَانِ وَاللَّبَاسُ كَاإِنْ بَكُنَّ ذَا يِعِيمَامَةِ بِتِرَأْسِ

وَاسْتَنْسُفُنْ وَاسْتَنْبِيْرَنْ لا تُكُوفِطُهُ وَفِعْلَهُمُ إِلَا لِسَالِيٌّ فَضَّلُهَا ثَبَتْ أَمْسَعٌ وَسَاءً جَدِدَنٌ لِتُدُين وَبَعْدَ حَادِهِ الْفُضَائِكُ أَتُدُ وَاسْتَقْبِ الْقِبْلَةُ بِاظْرِفْ وَالَّبُدُ \* إِسَالْتِمِينَ فِينَ الْمُنْعُولَ وَوَضَّعُ فَلَاجٍ عِنْدَ مِصْنَى بُوتضَى مِنَ النُّفَلُّمِ أَنَّى بِنَا نَايِسِ وَفِي الْخَيدِيثِ فِعْلُهُ مَذْكُورُ وَالزَّيْدُ فَسِوْقَ الْحَدِّدُ قُلْ بُطَانُ

وَالْحَتُهُ لِلْكُوعَيْنِ ثُمَّ الْمُثْمَضَّةُ وَكُلُّهَا ثَلِّتُ وَغَـُرُفَـةٌ كَـفَتْ وَرَدُ مُسْخُ السُّرَأْسِ وَالْأَوْسَيْنِ ورُتْبِ الْفُرَانِينَ الْفُرَانِينَ خُلُتُ تَسْمِيَّةُ وَالْسُوْضِعُ النَّظِيفُ وَالشُّفُّعُ وَالتَّقْلِيثُ فِينِ الْمُغْسُولِ وَرَيْسِهِ السُّنَانَ مُسعٌ مَافُرِهَا إِن فَيْحَ الْإِنْ الرَّالِينَ الرَّالِينَ كَـٰذَا اليِّسْـوَاكُ فَضْلُـهُ مَشْهُورُ وَكُيرِهُ النُّسُكِيسُ وَالْإِسْرَافُ

بَابُ نُواقِضِ الْوُضَوَءِ

بمنوجب الأشتان والاشتاب وَغَيْرٌ ذَيْنَ السِّلُ فِيهِ إِن طُسَرًا فَيْسَقَشُ السُّونُ و، بِمَا قَـدٌ نَزَلا وَلَيْسَ فِسَفَ ضُ الْخَسَمَ وَالسَّدُودُ لَكِنَّ الإستناجَاءَ وَالْفَطُّعَ وَجَبُّ وَالْحُدَثُ الْغَالِينِ اللَّهِ وَالْبُولُ اللَّهِي وَفِي الْمَذِيِّ غَسْلُ كُلِّ الذُّكُيرِ وَسَلَّكُ فَارَقَ أَكْثُرُ الرُّمَنُ

ينتقض النوضوء بيسلا إرتياب كُـذَاكَ مَـن بِرَبْسَنَا قُـدُ كُـفُرَا مِنَ الشَّبِلَيْنُ فِي صِحُّةِ خِلاً إِن خَرَجَتُ مَاعُ بَلَّةٍ تَسْوَدُ وَالطُّهُرُ بِسَاقٍ خُسكُمْهُ لَسْمٌ يُنشِحِبُ وَالرِّبِ مُ وَالْسُودِيُّ فَاعْسُلُمْ وَالْمُذِي مَعٌ نِيتُ فِي كَسَاكَا أَسَى فِسِي الْخُبَر وَالْعَلَكُ مِنْ لا تَنفُظُ لُمْ فَلْتُعْلَمُهُ وَالْعَلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ

وَثُهِبَ السُّونُ لَوَ \* إِذَّ خَعَثْ شَنَّ ا وَالسَّبُ النَّوْمُ النَّفِيلُ مُطُّلَّقًا وَاللَّمُنُ لِلذِّكَرِ خَيَّتُ إِنَّصَلا وَالْخُلُفُ فِي الْمُوالَةِ إِنَّ فَدُ الْطَفَتُ وَقُعِلَةٌ لاَ لِـوَدَاعِ قُصِدًا إلا عَلَى الْفَيمِ فَنَقُضُ بُعْتَبُرُ وغادة التَّاسِ إعْتَبِرُ بَاصَاحِ وَالشُّكُّ فِي الْحَدْثِ حُكُّمُهُ غَبَرُ فِي الْحُدْثِ أَمْنَاعٌ أَنْ تُصَلِّنَ وُلا وَحَمْلُهُ إِلَّا إِذَا مَا تَبِعًا

بَابُ قضاع المَاجَةِ

إِذًا أَرُدتَ خِسَاجَةً الْإِنْسَسَان آذَا بِهَا أَرْسَعَتُ مَنْعُ عَسَمُ عِ نَفَيْلَ أَن تَدْخُلَ بِاشِمِ اللَّهِ قُـلٌ رْحَيْمُنَا النِسَهَيْثَ ذِكْرُ اللَّهِ لاَ وَكُلُّ مَا خَمَلَ ذِكْرَ اللَّهِ لأ وَيُسَدِّثِ الْجُلْوسُ إِلاَّ خَبْشُهَا وَقُمْ بِرَخْهِ نَجِهِ سِينَ فِهِ الْبَسُولِ وَوَحَبَ إِنْهِيْ رَآمُ الْأَخْبَ مِنْ الْمُعَالَمُ الْأَخْبَ فَيْنَ

فَاسْمَعْ لِسَا عُلَيْكُ بِالْبُيْانِ ذَكَرَهَا أَمْثُلُ الْفُرُوعِ وَالْأَثُرُ وَعُدُّ مِنَ النُّشُّعِطَانِ وَالْخُبُثِ الْجُنهُولُ تَشَرُّكُ كُخشيد رُسْتُ وَمُا شُلاً يَجُورُ أَنَّ لِلدَّخَلَ لِقَعْمَةَ الْخَلَا كَانَ الْكَانُ صُلْبُهُ قَدْ عُدِمَا وَيُمْنَــُعُ الْجُلُــوشُ فَـــَافُهُمْ فَــــُولِي بالطُّلُونَ وَالنُّسُّورِ اللُّخَفُّفُوسِن

وَالْمُتَحَاتِ أُ بِهُاذًا تَلْتَحَقُّ

وَالْعَكُ مُن إِن قَلْ فَنَقُضُ لِتُنْفَى

وَلاَيَضْـــرُ حَآبِلٌ إِن نَــقُــلاً

مَـنُّم لُهُ وَرْهَا الْعَـدَمُ لِللَّقُوضِ ثَبَتُ

بِهَا إِلْتِلْدَاذُ وَكَلْدًا إِنَّ وُجِلًا

وَهَٰكُ لَا الْحُنكُمُ فِي لَسِ إِنْ صَدَرٌ

فِي حَيْقٌ مَانُ بَلْمَاسُ بِالنِّفَاجِ

فِـــي الطُّهْـِرِ وَالنُّقَيْضِ كُكُفِّر مَن كُفُرُ

تَطُونُ وَاللَّمْحَافِ مَشَاهُ احْظَلاَ

وَالْجُسُرُ \* فِي النَّعْلِيمِ لَسِن يَعْتَفِعَا

وَالْفَوْرُ وَالْكَلُّكُ بِ التَّنْجِيمُ عُسُلُ البُّنَائِنِ مَضْعِضَنَّ وَاسْتَشْفَنَنُ بَـلُأُ بِغَسُلِكَ أَلَادَى لِيَسْتَحِبُ كَالأَعْلَى سَعَ رَبَّنَا فِي الجُينَ أُسرُوشَة النِّسِيَّةُ وَالتَّعْمِيمَ وَازْبَعُ لَـهُ أَتَـتُ مِـنَ السُّنَّ مِعَاخَ أُذْنَكِكَ أُمْسَخَنَّ وَيُسْتَخَبُّ لِمِعَاخَ أُذْنَكِكَ أُمْسَخَنَّ وَيُسْتَخَبُّ لِلتَّرَأْسِ ثَلِثُ وَاسْدَأْ بِالْبَحِيِّنَ

بَابٌ فِي الْمُسْجِ عَلَي الْخُفَّيْنِ

مَسْعِ عَلَى الْحَنْفِ كَمَا فِي الْحَبْهِ بِسُرُطِ جِلْدٍ سَاتِدِ الْكُنْبَةِ لاَحَايِثُلُّ وَالْحَنْرُ فِيبِ ظَامِرُ وَكَانَ ذَاكَ الطَّهُرُ بِالْمَا وَكَانَ كَمالُ كَوَاسِعِ مُخَرُقٍ لَبُسَسَ يُحَكُرُ عِسُوجِبِ الْفُسُلِ وَنَرْعُهُ خَصَلُ عِسُوجِبِ الْفُسُلِ وَنَرْعُهُ خَصَلُ وَمَسْعُ أَعْلَى الْحُنْفِ فَرْضُ فَاسْتِعْ عَلَى أَصَابِعْ رِجْلِكَ الْبُشْنَ تَقْعَ كَذَالِكَ الْبُسْرَى خِلَانًا قَدْ نُفِلْ وَالْعُشْلُ بَاذَرُ لَهُ إِن نُرَعَهُ وَالْعُشْلُ بَاذَرُ لَهُ إِن نُرْعَهُ رُخِيْصَ فِي الْمُعْنِرِ أَوْ فِي الشَّفِرِ مِسِن دُونِ حَدِّ جَازَ لِلْجِنسَيْنِ وَطَناهِمُ وَالْمُشْنَى فِنِيهِ مُسْكِنُ وَطَناهِمُ وَالْمُشْنَى فِنِيهِ مُسْكِنُ وَطَناهِمُ بَعْدَ قَصَامِ الطَّهْرِ لُبُسْنَهُ حَصَلٌ وَالْمُشْعَ عَلَى الْعَاصِ بِلَبْسِ وَسَفَرْ وَالْمُشْعَ عَلَى الْعَاصِ بِلَبْسِ وَسَفَرْ وَالْمُشْعَ مُطْلُ وَالْمُسْعَ مُطْلُ وَالْمُسْعَ مُطْلُ كَالَّهُ مِنْ الْمُشْعَلِ وَالْمُسْعَ مُطْلُ وَالْمُسْعَ مُطْلُ وَالْمُسْعَى أَنْ فَي وَالْمُسْعَى أَنْ أَنْ وَالْمُسْعَى أَنْ الْمُسْعَى الْمُسْعِيمِ وَالْمُسْعَى الْمُسْعَى الْمُسْعَى الْمُسْعَى الْمُسْعَى الْمُسْعَلِقِ وَالْمُسْعِيمُ وَالْمُسْعِيمِ وَالْمُسْعِيمِ وَالْمُسْعِيمِ وَالْمُسْعِيمِ وَالْمُسْعِيمِ وَالْمُسْعِيمُ وَالْمُسْعِيمِ وَالْمُسْعِيمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِيمُ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِيمُ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمُ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِيمُ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمُ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ الْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ الْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِيمُ وَالْمُسْعِمِ الْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمُ وَالْمُسْعِمِ الْمُسْعِمُ وَالْمُسْعِمُ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ الْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ الْمُسْعِمِ الْمُسْعِمِ الْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمِ الْمُسْعِمِ وَالْمُسْعِمُ

فَصْلٌ فِي التَّيَمُّم

ضَرَراً أَوْ رَبِّادَةٌ تَبَسَّنا مَا يَكُفِي لِلِطُّهُرِ مِينَ الْمَا يُكَا كَذَا خُرُوجٍ وَقُبْتِهَا تَبَسَّمًا فَصْلُ وَمَنْ يَخَافُ بِاسْتِعْمَالِ مَا كَذَا تَاخُرُ الشِّفَا أَوْ عَدِمَا أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِ فِي مِنَ الظَّمَا إِحْدَاهُمَا مُنفَرِداً بِدُونِ مَتِّنَّ وَالْمَاهُمَا مُنفَرِداً بِدُونِ مَتِّنَّ وَالْمَاهُمَا مُنفَيِهِ وَيَسُونَتُ وَالْمَنْسِجِ بِالْبُسْرَى كَمَا جَاء فِي الْجَيْرُ وَالْمُنْسِجِ بِالْبُسْرَى كَمَا جَاء فِي الْجَيْرُ إِلاَ خَسَوْفِ صَسَرَد أَوْ مَسَا يَغُونُ مَهَ اللهُ فَا لَمُسَلِّمُ أَوْ مَسَا يَغُونُ مَهَ اللهُ فَا لَمُسَلِّمُ اللهُ فَا لَمُسَاعِ اللهُ اللهُ فَولِ وَلسْمَعِ اللهُ اللهُ فَولِ وَلسْمَعِ اللهُ اللهُ فَولِ وَلسْمَعِ اللهُ اللهُ فَولِ وَلسَمَعِ اللهُ اللهُ فَولِ وَلسَمَعِ اللهُ مَا اللهُ عَلَى كَالنَّ قَلْدِ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ

وَجِعْعُ مَا وَحَدِي أَنْ صَلْ مِسَنُّ وَالْمَعْ الْمَسَلُ مِسَنُّ وَالْمَسَاءُ الْمُصَلِّ وَيَكُنِي الْمَسَاءُ وَاسْتَوْخِ وَاعْتَبِعُدُ عَلَى الرِّجْلِ البُّسَاءُ وَعَدَمُ الْيَعْانِ فِي كَذَا الشُّكُ وَتَ مَوَاضِعَ اللَّعْن إجْتَنِبُ وَالجُنْعِينَ وَالجُنْعُوا مَوَاضِعَ اللَّعْن إجْتَنِبُ وَالجُنْعُوا مَوَاضِعَ اللَّعْن إجْتَنِبُ وَالجُنْعُوا مَوَاضِعَ اللَّعْن إجْتَنِبُ وَالجُنْعُوا مَوَاضِعَ اللَّعْن إجْتَنِبُ وَالجُنْدُ المُصَلِّي مَوَاضِعَ اللَّعْن أَنِي الْحُنْرُونِ وَالفَيْمَ المُصَلِّي وَالْمَعْمُ وَمَا وَالْمَعْمُ وَمَا وَوَجَتَبُ الْمُا إِنَّا مَا إِنْ الْمَعْنُ وَالْمَعْمُ وَمَا وَوَجَتَبُ الْمُا إِنَّا مَا إِنْ الْمَعْنُ وَالْمَعْمُ وَمَا وَوَجَتَبُ الْمُا إِنَّا الْمُعْنِ وَالْمَعْمُ وَمَا وَوَجَتَبُ الْمُا إِنَّا الْمَا إِنْ الْمَعْنِ وَالْمَعْمُ وَمِنا وَوَجَتَبُ الْمُا إِنْ الْمَعْنِ وَالْمَعْمُ وَمِنا وَوَجَتَبُ الْمُا أَوْلَ الْمَا إِنْ الْمَعْنِ وَالْمَعْمُ وَمِنا وَوَجَتَبُ الْمُا أَلُهُ الْمُا إِنْ الْمُعْنِ وَالْمُعْلَمُ وَمِنا وَوَجَتَبُ الْمُنْ إِنْ الْمُعْنِ وَالْمُعْمُ وَمِنا وَوَجَتَبُ الْمُا لِمُعْمُ الْمُعْنَا فِي الْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَمِنا وَوَجَتَبُ الْمُعْنَا فِي الْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَمِنا وَوَجَتَبُ الْمُعْمُ وَمَا الْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُ وَمِنا وَوَجَتَبُ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَمِنا وَوَجَتَبُ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَمِنا وَوَجَتَبُ الْمُعْمُ وَمِنا وَوَجَتَبُ الْمُعْمُ وَمِنا وَمُعْمَا وَمِنا وَمُعْمَا وَمَا الْمُعْمُونِ وَالْمُعْمُ وَمِنا وَمُعْمَا وَمِنا وَمُعْمَا وَمِنا وَمُعْمَا وَمِنا وَمُعْمَا وَمَا الْمُعْمَالِي الْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمُ وَمِنا وَمُعْمَا وَمِنا وَمُعْمَا وَمِنا وَمُعْمِلِي وَمِنا وَمِنْ وَمِنا وَمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْمُ وَمِنا وَمُعْمَا وَمِنا وَمُعْمَا وَمُنا وَمُعْمُوا وَمُعْمُ وَمِنا وَمُعْمُونُ وَالْمُعْمِ وَمُعْمِ الْمُعْمِينَا وَمُعْمَا وَمِنا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمُ وَمُعْمَا وَمُعْمَ

بَابٌ فِي الْجِنَابَةِ وَالْغُسُل

مُوجِبُهُ حَنْساً عَلَيْنَا لأَمِرَا حَسَنَفَةً فَالْغَسُل قَطْعاً وَجَبَا لَحَسَفَةً فَالْغَسُل قَطْعاً وَجَبَا لِسَرَأَةٍ ذَاكَ وَلَـوُ لِــذَكِـرِ لِـنَدُكِ لِـنَدُكِ لِـنَدُكِ فِي الْغَسُول وَالْخُكُم يِالَمُر عَبَادِل بِللّهَ فَا لَا يَعْمَدُ الْفَعْمِ يَالَّبُكَانِ مِن دُونِ شَـرٌطٍ لَـنَدَّةٍ فَحَقِفًا يِسِن دُونِ شَـرٌطٍ لَـنَدَّةٍ فَحَقِفًا لِيسَانِ لِمَعْمَد الْفَطْع بِالبّبُكانِ مِن بَعْدِ أَبْعُوالِ ثَـلاَثِ حَصَلاً مِن بَعْدِ أَبْعُوالٍ ثَـلاَثِ حَصَلاً مِن بَعْدِ أَبْعُوالٍ ثَـلاَثِ حَصَلاً

الْغُسُلُ لِلْجَسَدِ إِنْ كَانَ طَرَا فَالْبَالِثُ اللَّكُرُ حَبْثُ غَبَّبَا فِي أَيِّ مَا فَرُحِ وَلَـوْ فِي اللَّبُرِ وَاخْتُمُ فِي الْفَعُنُولِ مِثْلُ الْفَاعِلِ وَيُؤجِبُ الْغُسُلُ الْمَنِيُّ النَّافِيُّ النَّافِيُّ فِي يَقْظَةٍ وَبِاخْتِلاَمٍ مُطْلَقًا وَالْخَيْثُ ثُلُ الْفَيْسُلُ الْمِنْيُّ النَّافِيُّ وَالْخَيْثُ ثُلُ وَالنِّيْفَاسُ يُوجِبُانِ وَحُكُمْ ذَبِّينِ بَاتِنَا مُفَصَّلاً وَسَبُّحَةٍ لا النَّبُ كَالُأْخَلُابِ
كَايُلُع وَالنَّفُود عَلَى المُنفَول
وَكُلُّ مَا لِلتَّرْبِ طَبْعا فَرَفَا
فَبُلُ الصَّلاَةِ وَاللَّصَلِّي فَدُ فَكُرُ
فَبْلُ الصَّلاَةِ وَاللَّصَلِّي فَدُ فَكُرُ
أَنْنَا كَهَا فَ هُو مُفْرِطٌ ظَهَرُ
إِلاَّ إِذَا طَالَ الزَّمْانُ فَاتِسَاعُ
وَعَادِمُ التَّرْبِ وَمَا لاَبَقْضِي

كَالطُّوب وَالْحَنجَير وَالتَّكُرُابِ
وَامْنَعْتُهُ بِالجُّنوهِ فِي وَالنَّكُرُابِ
كَنذَالَ بِالجُّنو فِي وَالنَّنفُ ولِ
كَنذَالَ بِالجُّنو فِي إِذَا مِنا لَحِرفاً
وَابُطِلُه بِالنَّافِينِ أَوْ صَاء خَضُرُ
كَالنَّاسِي لِلْمَنَاءَ فِي رُحْبِلِ وَذَكُرُ
كَالنَّاسِي لِلْمَنَاءَ فِي رُحْبِلِ وَذَكُرُ
وَكُرُهُ وَأَرِلْفَ إِلِنْ الْجَناعُ
وَكُرُهُ وَأَرِلْفَ الْمِندِ اللِّنَاءَ الْجِنماعُ
وَمِثْلُهُ تَسَبَّبُ فِي الشَّفَيْضِ

#### بَابُ الْمُسْحِ على الجبيرة

كَالْحَوْفِ فِي تَبَهُمْ مِن أَجْلِ ضُرُّ فَالْمَسْعُ دُونَ الْعَسْلِ شَرْعاً بُلْتُزَمْ لِلْعَظْمِ إِن كُيسِرَ أَوْ مَا يَلْحَقُ لِلْعَظْمِ إِن كُيسِرَ أَوْ مَا يَلْحَقُ بِمَرْعِهَا كَالْقَصْدِ فَالْمَسْعُ بُغَرُ لِكَنْ إِذَا غُيلِلَ لاَ تُنْشَا عِلْلاً عَيلاً لاَ تُنْشَا عِللاً عِللاً مُسَلّاً فَيلاً فَالمُسْعُ مُعَللاً مَسْلًا فَيلاً فَالمُسْعُ الله عَلاً عِللاً مُسَلّاً فَيلاً فَالثَينَمُ أَيْبِعُ مِنْ الشّعِيلِ لاَ تَنْشَا أَيْبِعُ كَالْ اللهُ وَالثّينَمُ أَيْبِعُ لَي كَانَ يُسُورِي مَسْلًا إِلَى الْأَذَا لَي اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

بنال لبه لِلكُونِ مُستَعَفَّرُها ا تَبِثُمْ مِن غَفِر ثُنُبًا أَوْ جُمَاعُ اللهِ يَسِعُ جُسُعَةً وَلاَ الثَّنفُلاَ -أَوْ خِيفَ مِن تُغْيِيرِهَا إِنْ بَقِيَتُ اللهِ جَازَ بِهِ مَا كَانَ بِالطُّهُرِ ثُمِّيمٌ فَيْذِي لِلْفُرْضِ أَوْ لِنَفْلِ تُقْتَفِي وَالْجُسُمُ لِلْفُرُضَيْنِ الْأُخْرَى بَطِيَكُ لاتَـتنُّ أَوْ قُوهُ إِذْ قَـد يُعَـابُ حَبَّثُ غِنَا مَن يَتَبِّتُمُ عُلِمٌ إِن لَـمٌ تَكُـن مَشْقَـةٌ وَلا تَعَـب الخيرة ووسط من رددا أعادًا لَذُبِا الصَّكَاةُ فَانْتُبِهُ أَرْ خَالِكُ كَتَبُعِ ظَهْرَ لاَ وَهُـُوَ لِمَرْفِع خَدَثِ لاَ يُسْتُحِبُ كَــذَا البُـدَان امْسَحْهُمَا لِكُوعَيْكَا وَرَعْسُكَ الْخُاسَمُ حَشْمٌ فَدُ نُقِلْ بِ الْفَرْضُ وَابْطِلُهُ بِطُولٍ مُنفَصِلً أُمْسَتْ مِنَ الْكُوعَيْنِ حَتَّى الْمُؤْقَيِّنُ تَسْمِينَا لَمُ وَصْلًى حَمِيلًا إِنْكُفُهُ الطّيّب الطّاهِ بالتّحديد

كَذَالِكَ الْحُتَوْفُ عَلَى ضَبِياعٍ سَا فَلِلَّمِرَ بِضِي وَالْسَسَافِرِ بِشَبَسَاحُ أمَّا الصَّحِيخُ عَنَادِمِ الْمُعَلِّمِ فَلِلَّا كَـٰذَا الجُنسَازَةُ يسوى إِنَّ عُتِنسَتُ وَمَن تُبَكُّمَ إِسَا الظُّهُرُ احْبِيمٌ كَسُنَّةِ جَنَازَةِ أَزُ مُصْخَفِ وذَاكَ إِن تَاخَتُرتُ التَّصَلَتُ وَقُلْ قَبُسُولُ هِلْمَةَ الْمُسَارَّ وَجَسَبُ وَالنُّ مَنُّ المُعْشَادُ وَفُعُهُ لَيِزِمٌ وَعِندَ كُلِل فَسُرضِ بِلْنَوْمُ الطَّلَبُ يُقَدِمُ البِنابِسُ وَالسُّراجِي بَدَا إِن قَــُكُمُ الرُّاجِي كُذًا الَّذِي يَلِيهُ كَــذَا الْمُتربضُ عَــادمُ المُناولا وَنِيَّةُ ٱلْأَكْسِرِ إِن كَانَ نَجِبْ وَضَرِّبَهُ الأُولَى وَمَسْعُ وَجُهِكَا تَغْلِلُكَ الْبُدَيْنِ فَـُوْلُ انتُخِـل وَفِيْلُهُ فِينِ الْوَقْبِ وَهُــوَ مُثَّـصِلُّ سُنَتُهُ الضُّرْبَةُ الأُخْرَى وَالْبَدَيْثُنَّ وَرَثُكُنَّ فِعْلَمُ وَيُسْتَحَبُّ ثُمَّ النَّيْمُ عَلَى الصُّعِيدِ

وَهُ وَ يُعْلِي فَالضَّلَا الْمُلَدُّ بَطَلَتْ مَسْتُ وَإِنْ طَالَ تَسَنَّعُ لَا يَعِيُّ

كَكْدَرُو أَرْ صَلْرُو رَسُالِيلًا خَرَجَ مِنْهَا الْحَبْضُ فِيسِي وَالَّهِ الزَّمْسَنَّ تَخْتَلِكُ النِّسَاءُ يَبِهِ فِي الْعَلَدُهُ عَــ لَى الْــــذِي فِي وِبنيًّا لَـــهَا إِشْتَغَرُ وَبِالثُّلَاثِ إِنَّ تُسِرَدُ تَسْتَلُلِهِنَ عِشْرِسِنَ بَسِوْتُ المَعْدَهَا تَطَهُرَتُ وبعثدا تطهرك والمتشكث وَمْ إِسْيَحَاضَةِ فَلَنْ يُعْتَبِرُا وَوَظُونُوا حَازُ وَلا تُسَلَّاهِ أبشام تنيضها ومنتها جنعت وحسامِلُ عِشْرِينَ أَوْ فَهُراً فَبَنَّ نِي الْحَيْرُ لِلْمَحِسِينِ قَدْ تَقَدَّمَا كُحُكُم طناهير يلا يراع تعكتها كتابض تالثناتا حَكُمُ الْحِيضِ نِينِ عُثْوَمِ الشُّرْعِ

وإنْ يُسكُنُّ لَنُرْعُهَا أَوْ سَفَظَتُ رَحَبْثُ لَمْ يَطُلُ وَرَدُكْمًا أَبُسِعَ بَابُ الْمَنِضِ وَالنِّفَاسُ

مِنْ قُبْلِ ثِمْكِنُ عَسَاذًا خَمْلُ مَسَنْ

لَلَانُ الْإِنْسِكَا ؛ خَمْسَةٌ عَشْرٌ

وَذَاتُ بَـ الدو نَصْفَ شَهْر مِثْلَمَا

بَعَبْدُ غَسْلَهَا رَإِنَّ نَدُّ رَجْعَا

وْالْعَصَّةُ الْبَيْثَا وَلِيلُ الطَّهْرِ

وَحُدِيمُ مَنْ خَسَارِج لِلْتُوضْع

أَتُ الْعَيْلُ لَهُوْ دَمَّ خَآيِلُ لِأَمَادُ لِلْآلِكِ وَالْاكْفَارُ قَادُ مُعْقَادًا عَادَتُهَا تَعْقَبِرُ رَحَـامِـلُ بَعْـدُ الثَّلَاثِ مُكُنَّتْ مِنْ سِتَنَةِ لِلْوَضْعِ شَهْرًا مَكُفَتُ وَكُلُ مُسَازَادَ عَلَى مَسَا تُسْرِرَا فَعَكْمُ مَا الصَّلَّةُ وَالصَّبَامُ وَإِنَّ تَقَطُّعُ الْمِيثُ لَفَّفَتْ مُعْتَادَةً عَادَتُهَا وَاسْتَظْهَرَكُ رَحُكُمُهَا فين حَسَالِ الإنْقِطَاعِ

وَبَعْدَ مُهْرَبُ إِن إِنْدَهَى قَلْمُ حُكُمْ ذُوَاتِ الْخَيْسِ فِي فَي وَمِثَلُهُ النِّفَاسُ أَبْحَا بَعْمَةً نَحْتُ إِزَارَ فَبُلُ أَنَّ يَثْقَلِهَا كَــذَا دُخُــول مُشجِدٍ مُثَلِق وَتُسْتُم السَّلاةُ فِي السَّرَافِيا

# فَصْلُ فِي الْمُسَاجِدِ وَالْأُمْكِنَةِ التِي تَجُوزُ أَوْ تُكْرَهُ أَوْ تُمْنَعُ فِيهَا الصَّلاَّةُ

وَهُوَ النِّفَاسُ كَالْمُحِيضِ فِسَي ٱلْأَفَــُلُّ

وَخُكُمْهَا فِي الطُّهُرِ وَالنَّقْطِيعِ

وَمُنْعَ الْمُبْعِشُ الصَّلاةَ وَالصِّبَّامُ

وَالْـوَطَّ وَالسَّطُلاقَ وَالسُّمُّعُا

وَبَـــــدُمْ عِـــــــــدُمْ وَمَــــشَ الْمُشْخَفِ

وَتَغْضِيَنَّ الصَّوْمَ بِالْأَمْرِ الْجِدِيدَ

مِـنَى مَكُانُ الذُّكْيرِ وَالْجِنَة بُيْسُونُ رُبُّنَا النَّسَاجِدُ الَّيتي وَهُمْ يُسَائِدُ وَثُنَّ أَذِنَ الْإِلَى \* أَنَّ تُسوّفُعَ بالتَّسْبِيعِ وَالدِّكُم المَ مِنَ النَّجَاسَةِ وَمَا أَنَّهُمُ فزاجه تقديشها زجفظها حَذَّرَ مِنْهَا سَبِّدُ الْبَيْدَةِ مِسنَ السُّرْوَائِسِجِ الْكَرِيهَةِ النِّي كَالتُّومِ وَالنَّصَلِ وَاللَّاخَانِ وَكُلِل مَا يَضُرُّ بِالْمِثَارِ وَالَّبُتُ فَي وَالصَّوْتِ إِذَا سَافَنَا وَالنِّيسُ وَالنِّسَرَا المُعَنُّ مُنوَّمًا كَلَاكَ مَنْ جُلَّ دُخُولًا لَمُ إُنشَادُ ضَالَّةٍ وَإِدُّخَالُ الصَّبِي وجاز إخضَارُ صِبِتي إنْ نُهِي بَسْمَعُ فَسُولَ مَسِن نُهَى فَهِي لِبُسُلِغَ الصَّوْتُ إِلَى فَعُمْ وَجَازَ رَفِّعُ الصَّوْتِ مِن مُعَلِّم ضَـُرورةٌ لَــهُ بِلَيْسَلِ اللهِ كَالنُّومُ فِي النَّهَارِ أَوْ إِن قَسَدٌ وَعَـتُ وَادْخُلُ بِيُمنَاكَ وَقُلْ مِسَاوَودًا مِسن ذِكْسِر رَبِي مَنْ أَتَى مَنْهِ

بَيِّنْ وَوَيْحٌ مُخْرَبِّنَا لِقَبْنَا التلكي لكدى الأدان بساهمان وَلَــوْهُمَــلِّي النَّقُلُ فِي التَّطَوُّومُ وَفُرِيَّلَتُ عَلَى الْأَوْآنَ لِا يُعِمَّالُ بتركها تصغ نبي المثهور سِتْرًا إِنْامَةٌ لَنْهَا فَنَهِيَ حَسَنَ وَقُونَ نَكْيِرًا لَهَا وَكَبِرُونَ وَحَسَبُ الطَّافَةِ ثُلَّمُ مِعْدُهَا

وَالْهَا مُ فِي الصَّلَادُ وَخَا فِسي خَيتُنا والسرود للشهار والسلام وَلْدِينَ عِكَايَةٌ لِلسَّامِعِ أَمَّا ٱلْإِفَامَةُ ثُمْدَ سُنُّ لِلسِّهِ إِلَّا لِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وهيسى كِفْسَائِنْةُ عَلْسَى الذُّكُور وَكُسرِهَدُ لِيسَ النَّفُسُلُ وَالْمُؤَاذُ إِنَّ ا أَلْفُ الْحُلْفِ مَعْرِبُ مُ وَمُفْرَدُهُ وَمُفْرَدُهُ وَقُمْ إِذَا صَا إِسْتَ وَأَنْ وَقَدِيْكُهَا

بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَأَمْرِ الصَّبِي بهَا وَمَا يُفْعَلُ بِتَارِكَهَا

مَنْ قَدِيمُ وَمِنْ لَهُ وَقُدْتُ صُورِي لِأَخِيرِ الْقَاسَةِ ثُنِيعٌ يُطْلَبُ لِلْعَيْرُ إِنَّ كَانَ فِيسَهَا سَيِهَا ظَهْر وَقِتُ لَهُ لِلْأَمْ عَرَار وَقَلْقِيرِ الشُّوطَ لَهَا وَأَوْمِسُدُ لِلْفُلِدُّ وَالسَّوْمَ فَيَهُولَهُمَا إِلَّي وَالصُّبْ مُ إِنْ طَلَّمَ فَحِسْرُ بَنْعَقَدُ إِلَى الْعُزُوْبِ أَمْ دَوْهُ وُونَ مِسَبِقَ إِلَى وَالصُّبُ عُ لِلطُّلُّ وَعِ فَالَّ الْفُقْهَا

ألوث أ للمُخْسَارِ وَالصَّرُورِي الظُّهُرُ مِنْ زَوَالِ شَمْسِنِ يَسْجِسُبُ تأخيب ثما يرشع وزبا وَوَقَتْ عُسَمْ النَّهُ لَهِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ رَوَلَكُ مُغْرِب إِذَا مَا غَرِيكُ وَفُتْ الْعِنْ الْعِنْ الشُّفَقَ كَنْاً الْكَلَامُ بَعْدَمًا إِنَّ لَمْ بُندُ أمتا الطَّهْرَيْسِ وَفِي الْعِشَاءَيْنَ إِلَىٰ الْفَجْرِ إِنْ لَتُهَمِّى

كَمْرِينِ الْغَنْمِ فَاتَّهُمُ الْأَنْسُرُ أَمِينَ مِين نَجْيِن عَلَى مَاقَبُ رُووْاْ مَحَجَّهُ خَسَّا وَمُسَقِّبُرُهُ وَكُرِهَتُ فِي يُطْنِيهِ بِالثَّبْتِ يُسكُّرُهُ فِي السِّدَاخِلِ خَيْثُ فُعِيلاً

وَكُبِرِهَتُ بَعُطِينَ الْإَبْسُيلِ وَلَـوْ مَرْبَلَةِ كَينِتِ وَمَجْرُرُهُ وَلاَتُولِيُّ فَوْقَ سَظِّعِ الْبَيْتِ والنَّقُـلُ فَـرُقَ ظَهُرُهِ لِقُلْمِي وَلا

وَعَازَتِ الصَّلاةُ مَـرَّبِضَ الَّذِهُ

بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

فَـرْضُ كِفَائِبةٍ بِـلاً إنْـكُـار فَـــد طُلَبْتُ غَبْسِر أَلِيْلُكَ الطَّاعَــ " فِيسِي سُدُسِ اللَّهِلِ الْآخِيرِ لاَ جُناعٌ خَيْسُارُ مِسنَ النُّسُومِ أَنَّى عَبِنِ النِّفْاءُ " كُلِمَــةُ التَّوْجِيدِ فِي الْأَخِيرِ لاَ المُسَرِّع لِلسَّةِ الصَّوْتِ فِيهِ لِلْمَلاَ والكواك وعافياك معقيلت عَلَىٰ كَبِيرِ فَعَلَيْهِ بِسُتَدُّ وضعتا وطناهرا وغادلا فِي لَفْظِ أَكُبُو فَمَادًا جَيِّبًا كَــذَاكَ فِــي أَشْهَـدُ مَـنْعُ فُرْرًا والدَّغْسِم لِلسُّدَالِ فِسِي رَا تُسرَاهَا وَاللَّهِ عَسن ضَيِّم فَعلاً تَسرُولُ

الأَذَانُ لِلصَّلاة فِي الْأَشْصَارِ وفِي الْقُسْرَى سُسُنَّ إِذَا الجُّسَاعَــُهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَالصُّبْعُ بُسِياعٌ وَنِي أَذَانِ الْفَجْسِرِ قَوْلُنَا الصَّلَا وْكَلِمَانُــُهُ ثُــُـنَــُكُى مَــَا خَـلاَ وُيَنْيِعْيِ التَّـرُجِيعُ وَالْبِنَا عَلَى سَوْطُ الْمُؤَوِّنَ يَسَكُونُ مِن مُل وَصَحَ مِين مُبِسِرَان أَعْتَمَادُ رَبُعْنَا اللَّهُ مُعَنَّا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَيُسَعُ الْمُستُدُ لِلهَمْ رَوْ وَمِنا كَسَلِّدُ هَمْ إِنْ إِنْ الْجُلَالَةِ إِخْذَرًا كَالْمَع فِي الْوَقْفِ عَلَى إِلَية فِي فُولِنَا مُحَمَّدُ رَسُولُ

فَيْعْلُهُمَّا فِي أَرُّلِ الْوَفْتِ فَلَاحً وَفِي الضَّرُورِي الْأَثْمُ إِلاَّ مَنْ عُيدُرُ وَالنَّسَاسِي وَالْمُغْمَى وَمَن فَدْ جَنَّا وَأَمِرُ الصِّبِيُّ فِي السَّبِّعِ فَإِن وَقُدُرَ الطُّهُرُ لِلذِي العُلْدِ الْحُسَرِي وَكُلُّ مُسَابِيهِ ثُنُوْدَى إِن طَهُ وَا وَذَاكَ مِنْ لَمُ الْمُبْعِلِ وَالْإَغْمَا ا ومنبكرا فسترض الطشلاة فبتبلآ وَاقْبَلْهُ إِن تَابَ وَالْأَعْمُومَا وَأُخْتِرَ الْمُنْقِينُ بِالْفَرْضِ إِلَى إن لَـُمْ يُنصِّلُ كَسَلًا وَالْفَاضِلُ وَتَسَارِكُ الْنَاكِيْةِ لَيْسَسَ يُعْدَمُ

وَوَسَط الْوَقْبِ إِنْبَسَاعٌ وَنَجَسَاحُ كَخَيْضِ أَوْ نُسُومِ صِسَبًا أَوْ مُسَنِ كُفَرُ ونسافِسُ فَالَّعْسَدُرُ فُسِدٌ تُسنَّا بَلْغُ عُشْراً فَعِقَابُهُ زُكِنْ مِسن كُلِل مَسن ذُكِرً غَيْر الْكَافِر عُـذُرُ فَنَعَلُّ طُ بِـهِ يِــلاَ مِرَا إِنَّ طَـرَا فِــي زَّمَــين أَلاُّدا يَهِ بغك إشتقابة على مانقلا وَمَالُهُ لِبَيْتِ مَالٍ قُدِّمًا بنفاأ وكنف وتعدا فيلا فَلاَ يُصَلِّينُ عَلَى ذَا الْكَاسِيلُ وَنُصُّتُ مُ فَارِضٌ عَلَيْكُ بُعُكُمُ

شُرِطَ لِلصَّلَّةِ طُهِ رُ الْحَدْثِ فَالسِّتُرُ وَالدِي يَلِيهِ يُشْتَرُطُ وَمَن لَهُ ثُـوْبٌ وَلَـثِـسَ طَـاهِـرَا وَنُهِمِتُ لُهُ الْأَعْسَادَةُ إِذَا وُذَاكَ فِي الْوَقِينِ الْمُفَرِّر وَمَن رُيْكُوهُ السَّوْبُ الْمُحَسِّدُ كَسَمَا

فَصْلُ فِي شُرُوطِ الصَّلاةِ

وَسِيْسُورُ عَسُورَةِ وَطُهُمُ الْخَسَبَابِ لِنَاكِرٍ لأَهَجُّزَ بَعْتَرِبِ قَطْ صَلَّى وَلا يَبِحِلُ أَنْ يُسُوخُ إِنَّا وَجَـدَ ثُوْبً طَـاهِراً مِنَ الْأَدْنَى لَمْ يَجِدِ السِّنْ رَبُصَلِّهَا فَمِنْ بُـكُرَهُ صَبَّ الْمِسْرِ فَاعْلَمَا

وَإِنَّ خَلَتُ عَسن سَارِسٍ فَلْنَعْنَعِ وَصَـلِ بِسَالْجُرِيرِ حَبْثُ وُجِدًا وَيَحْدُومُ الْخُرِيرُ حَبْثُ مَا وَجِيدُ وُعَوْرَةُ الرَّجُلِ فَسَاعًلَمُ بِسَافَتَى وكَشْفُ سَوْأَةِ لَهُ الْإِعْسَادَهُ وَكُرُفَتُ صَلَاةً مِنْ لَمْ يَسْفُر وْعَدُورَهُ الْمُدُرَّأَةِ كُلَّا مُساعَدًا وَالْكُشُفُ لِلْأَطْرُافِ وَالصَّدُر إِقْتَ ضَي رُسِتُو عَـ وَرَةِ فِــى خَـلْوَةِ نُــِدِبُ

وسَجِبُ إِسْيَنْتِالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ

وَمَنْ بَكُن فِي غَيْرِهَا فَ الْإِظْ لَهِ رُ

وَفِي وَسَــَالِنُلِ السُّرِكُ وِبِ إِسْتَقَيْسَـلاً

وَفِي صَلَاةِ الْنَفْلِ فِي حَـالِ الشَّفَـرُ

وَإِن بِسَكُنْ تَحَبَّرَ البِذِي إِجْتَهَدُ

وَفِي خَلِيلٍ الخِيْسَارُ أَرْسَعَهُ

وَقَطَعَ الْمُنْخِرِفُ الْكَيْئِيرُ

وَفَا إِذَا طَهَرَ فِي الصَّكَرَةِ

إِنَّ خِبِفَ مِن كَسَبُعٍ جَـازَتْ عَلَى

فصْلُ فِي الْإِسْتِقْبَالِ

لِسَن بِسَكُّمةً مِسِن أَيِّ جِهَةٍ جهدتها بالإجيهاد مهروا وَإِن لِمُسِلِّ عَنْهَا إِليُّهَا إِنتَفَلاً عَلَى الْجِنْسَالِ صَوْفَةً كُهُ إِسْتَغَرُ إخْتَارُ بِاجْتِهَادِهِ لَـهُ اعْتَقَدُّ فُـمَّا أُسَّا مَـنِ إِقْشَدَى وَاتَّبَعَهُ كستى الخنطا ومستثله البتصير وَيَعْدِدُهَا تُعْسَادُ فِي الْأَوْقَاتِ مَتُون الدُّوَابِ مِثْلُ خَضْخَاضِ جَلاً

كَالِاحْتِبَا بِدُونِي، فَاسْنَعُ وَعِ

وَغَـجُرُهُ مِن الشِّجَابِ فُلِمَا

يسؤاة والصّلاة مِنْهُ لأنعبد

مَسَابُتُ يُنِ شُرُّوْ وَرُكْبُ فِي أَسَى

لأفَخِيذِ فَاقْنِعَعُ بِيدِي الْإِفْسَادُهُ

كَتِفَهُ لَـدَى الصَّـلاَةِ فَـاخُذُر

وَجُّمُ اللَّهُ عَلَى مَا عُهِدًا

إعَـــادَةُ فِـــى الْوَقَـٰـين وَهُوَ مُرْتَضَى

وَفِي خُضُورِ النَّاسِ سِتُسْرُهَا يَجِبُ

- 21 -

ومسن عملى التسمار بسالخطوع كَانْفَزْ سُنَّ لَهُمَا يِشْرُ الْمُصَارُ فِي غِلْظِ أُرْمُعِ ثُابِتِ بُنفِي الِّنزُاعَ كَذَا مُصَلِّ إِن تَسْعَرَّضَ ٱلْبِقَاعُ لسكى شروعيك وامثًا واغسبًا وَ اَسِينُ رِلْفُ لِدُ مِثْ لِ التَّبَابِعِ والْغَيْسُر رَبُّنَسَا لَسَكَ الْخَسْدُ طُلِبٌ وَجَازُ فِسِي الثَّانِي أَعًا قَدْ عُهِدًا وستط عِسمنا والبنافي قصرا على أطِلُ عَلَى غَبُ رِهِمَا نِلْتَ الْرُامُ مِسنَ السُّطَأَطُ فِي وَلا سِوتَفِعَنْ سَجَدت وَالْجُمُلُوسُ حُكَّمَهُ خُذًا تُجْسِلسْ عَسَلَى السّرَجْلَيِّن بَامَن عَقَّلاً كَمْرْفَقَانِ وَكُبْتَانِينِ فَانْتَبِدُ إِنْ تَبْدُوا النُّورُولِ بِالبُّدَيْنَ خُبْ مِنْها التَّلَاثُ صَاحِ فِي التَّشَهُد يِقْمَعَةُ لِكُلِّلِ شَيْطَانِ مَرِيكً إلى الخِسر التَّنَّهُ كُيْسِ وَنُدِدُ

ورف تساسع عسلى المتسبوع جَنَهُنُ بَشَسُلِيعِ الْجِسْتَانِ وَالْإَمْسَامُ بطاهر المشيغيل قشار ذراع وَأَيْمَ السَّالِكُ إِن لَهُ إِنِّيسًاعٌ مُندُوبُهَا رَفْتُع بَسَدُبِ الْ رَاهِبَا لنكِينِكُ أَوْ لِأَذَّنْكِكُ إِرْفُعِ وَتَأْمِينُ الإَمَامِ فِسِي السِّيسِ نُسيدتُ تَسْبِيحُ مَن رَكَعَ أَوْ مَن سَجَدًا رِقْسَرًا مَ الصِّبْسِيعِ وَظُهُ مِنْ أَطِيلِ وَالشُّورَةُ الْأُولَى وَجَلَّتَةً السَّلامُ" وَالرَّاحَتَيْنُ مَكِّنَنَ فِي التُركُوعُ مِن رُكُبْتَكِ لِيَ إِلَيْهِ وَخَشُوعُ وسَيْقِ ظَهُرَكَ وَرَأْسَكَ إِمْسَنَعَنْ وُضَعٌ بَسْدَبُ لَكُ خَذْوَ أَذُنُّكِكَ إِذَا الإفْ ضَاءُ بالوركِ الأبْسَيرِ وَلا مُجَافَاةُ الرَّجُلِ بَـطُنا عَـن فُـخِذُ لدَّى الرُّكُّوعِ وَالسُّجُودِ وَنُدِبُ وَالْعَكُسُ فِسِي الْقَيْثَامِ وَالْيُمْنِي أَعْقِدِ سَبَّابَةَ السَّمِينِ خَيْرَكُ وَاعْتُقِدُ تَبَامُنُ السُّلاَءِ وَالسُّكاءَ اللَّهِ إنْ صَانُ تَنابِعِ قِيراً أَوْ كَنَى وَمِرْ لَيْ وَالْقَلْفُ مُ كُمُّ مُ بَدَا

فِي وَقُنِهَا وَالسِدِينُ لاَ يُكَلِّنُ وبعت أشب يبيد الحائف فرآئض الصلاة

فَيَتُهُ عِنْدَ الدُّخُولِ سُوجَدُ وَبَعْدَهُ فَ لِلا تَقِيحُ فَاعْلَمُ وَاجْعَلْ مَحَلَّهَا ضِيمَ الْقُلْب لِلعُرِكَ عَاتِ وَأَلَّاذَا وَاللَّهِ لِيَ بِلَفْظ مِ الْعُ رُونِ فِي الْأَسْلام وَاشِطِلْ عَمَلِي الْفَادِرِ إِنْ عَكُمْنُ ظَهُرُ وَتَــُوكُهَا بُــدُعَى خِــدَاجاً عُهِدَا بَعْدَهْمُ الرُّكُ وعُ فَــُرْضُ غُلِمَا وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَاجِبٌ نَحَقَّمًا رُحُمُ جُلُوبُ الدِي قَدَّ عُرِفًا ذَا الْخُلُفُ لِلشَّبِيخِ خَلِسِلِ يُتَّمَي وَنَهُ فُرُونِهِ عَلَيْهِ الْأَكْمَارُ إعَادَةَ الْـوَقَّـيَّ وَهَلَّذَا لَمُسْتَقَّرُ \* وَيَنْ تَهِي ذُا الْفُرْضُ لِلسَّالُامِ تَشَهُمُ لَانِ وَجُلُوسٌ بِسُعَتَبِرُ نَكْبِيرًا بِهَا الشَّلَاةُ نُعُكَدًا مُحْرِدُ عَبْدِ الْوَحْدِهِ فَافْهُمْ فِقْهُهَا

أوَّلْ فَرُضِ لِلصَّلاَّةِ يُخْصَدُ عِنْدَ الثِّلْفُظِ بِالْأِسْمِ الْأَعْظِمِ وْصَحَّ إِن كُفَدُّمَتُ بِالْقُرْبِ وَاللَّالْمُ عَلَّمُ عُبِّرُ لِأَرْمِ كَالْعَلَّا نَانِشُهَا الْتُكْسِيرُ لِـ الْإِحْسَرَاءِ بلغة الضاد وتنفديه الخنبئر ثَالثُوا الْحَمْدُ عَدًا مَن اقْتُدَى ثُمْ يَكَامُ لِللَّمْعَينَ قُلِمَا وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالسَّحُودُ بُعْتَمَى ثُمَّ السَّلامُ وَسَالًا قَلْمُ عُرْفًا وَالْخُلُّفُ مَسَلَّ بِهِ الْخُزُوجُ يُعْتَمَى وَالإعْسَدَالُ حُسكُمَّهُ فَسَدٌ فَكُرُواْ كَذَاكَ الْأَطْيِنْنَانُ وَالنَّبْعُ ضُ أَفَكُرُ تُؤَثُّ الْأَرْكُ إِنْ مِنْ إَحْتَرَام عِنْ مِنْ الشِّيرَةُ وَالْمِنْ يُورُ وَالْمِنْ وَسِيرًا كَذَالُ تَحْمِيدٌ وَثُكِّيرٌ عَكَا فَيَانِهُ تَاكَثُدُكُ وَتَثُلُوهَا

لَـدَى الجُنسَاهِبِ وسَـ لَلُ وَرِدًا وَالْعَالِمُ الْكَامِلُ وَهْدَ الْمُنْصِفُ وكرم فوا دُعياء الإشين في ال كَلْمَا النَّعَوُّهُ وَقَلُولُ البَّسْمَلُهُ لِأَنَّ كُلُّ النَّالِكِيثَةِ عَلَى وَالشَّهَافِعِيَّةُ عَلَى بُطَّلَانِ مَن كُإِنَّ فِي الْإِنْيِّنَانِ إِجْمَنَاعاً عَلَى وَفِي الرُّكُوعِ كَيْرِهُ وَ الذُّعَا وُفِي وَوَسَطَ السُّورَةِ أَوْ بَعْدَ سَلَامْ أوْ دَعْوَةُ مُحَمَّدُ مَحْصُ وَرَةً كُلَّمْ تَسَسَّمَل قِتراكَمَةُ ٱلْقُـُرْ مَانِ فِيي خَالِ السُّجُودُ كَذَا سُجُودُ الْكُوْرِ أُو فَ نُونَ النِّبَابُ تَخَصُّرُ تُشْبِيكُ إِنَّعَا وَالْبَصَرُ فَوْفَعَةٌ تَفَكُّرُ فِي الْعَاجِيلِ وَعَبِثُ بِلِعْبُةِ تَبِعُمْ ويتطكت بحدث ويكلام إلا الإصلاح فبالكيبر وَبِيزِيتَاوَةِ لِمُثْلِ سَهُوا وْكَسُجُودٍ لِفَضِيلَةٍ وَمَا

كَــذَاكَ مَسْبُونٌ أَنَّى بُعْدَ الْكُمَالُ أَوْ قَدْمَ البُّعْدِيِّ مَعْهُ مُطْلَقاً أوْ تَوْك جِيم مِسن عِسدَادِ السُّسَيْن كَــذَاكَ مَن سَلُّمَ شَــكُا فِي السَّلامُ وَيُطَلِّثُ بِالتَّـرُكِ لِلرُّكْيِنِ وَقَـدٌ

فصل في السَّهُو

فَشَـلُ إِذَا الشُّنَّةُ فَـدٌ تَاكُّذَتُ يَلْزَمُ مَن نَقَصَهَا أَنَّ يَسْجُدَا كُنْذًا إِجْمِيتُمَاعُ الشُّقْيِصِ وَالرِّيَّادَهُ كَالِسِّرِ فِي الْمُعْرِبِ وَالْعِشْاَ. كَالتَّرُكِ لِلتَّحْمِيدِ وَالتَّكُّبِيرِ مَا وَحُسُورُوا مُسَمَّةً كُلُوا الْقُلْعُودُ لاً لِفَضِيلَةِ سُجُودٍ لا وَلا وَإِنْ يَكُنَّ سَهُوْكَ بِالزُّبْدِ وَفَعَ منع تشقيد وإختراع سلام كَمِثْلِ مَن سَلَّمَ قَـبُـل أَن يُـيِّـمُ أَوْ زَادَ وَكُناً دُونَ مِثْ لِي أَوْ رَجَعَ مُسْتَنكِعُ الشِّكِ بنَى عَلَى ٱلْكِثبِرُ إذَا سَهَى الْمُسَامُ فَالْإِمْسَامُ

كُذًا إِذَا مِسن جنسِهَا تَعَكَّدُنُّ قَبْ لَ السَّ لاَم سَجْدَنْ مِن حدّا سُجُودَهُ فُعُولَ وَفَ الْعِبَادَةُ وَالصُّرِعِ فِيسِي الْحَسْمِدِ بِلا خُفّاً، عَــ كَا الــِتِي تُفَــ لأمَــ ثُ فَلَتُعْلَمَا فِي تَسَرُكِ مَسَاذُكُرُ بَلَّزَمُ السُّجُودُ تَكْبِيرَةٍ تَحْمِيمَةٌ فَلْتَعْمِلاً فَسَجْدَنَانِ لِلسَّالَامِ تُنَّبَعُ ريشاكة عسكى سسلام الإفسيتام ثُمَّ تَلَكُّرَ وَيَعْدُما أَيْمُ مُسن تُدَكَ الجُمُلُوسَ بِعُدُ أَنْ رُفَعُ وستجد البُعْدِي عَلَى الْقَوْل الشَّهِيرُ بَحْدِلْهُ عَنْهُ وَلاَمْلاً

وَسَجَدَ الْغُنْلِئُى عَسْداً لَمْ يُبَالْ

صَلائنة بساطِلةٌ فَحَيِّفنَا

وَفُسَاتَهُ الْفَبْلِي بِيطُولُ الرَّمَن

وَلَـوْ يُعَمِـكُ أَنْبِيِّنَ النَّنْعَامُ

طسأل الرَّمسَانُ وَالسُّمَانُ فَفَدُ

وَيستَنعَظُو لِلرُكُنِ زِيسدًا

فِسى بَعْسِضِ أَقْسُوالِ الإَمْسَامِ وُجِدَا

بَنْعَلَ مَاسًا ﴿ وَلا يُعَيِّفُ

أَيُّ مَالِكُ كَرِهَــةُ بِسَاصَــاحِ

وَالْسُورَةُ السِّرُ بِهَا لاَ سُغْفُكُهُ

يبخُدة مَن قَرَابِهَا مِنَ الْكُلَا

تُستِكُمُهَا وَالسِّينُ فِيسَهَا قُلُ خَسَنَّ

صِحَّةِ مَن قَرابِهَا مِنَ الْمُلا

أَوُّل جَلْسَةِ وَفِي الْأُمُّ نُفِي

مَــنْ أَمَّ فَـــالْمَامُــومُ يُشْبَـنُعُ الْإَمْــامٌ

وَإِن تَكُن فَدَ شَمَلَتُ لَمْ نُحْظُل

وَفِيسِ الرُّكُوعِ كُرِهَتْ بِلاَ جُحُود

وَالْإِلْتُ فَاتُ دُونَ حَاجَةٍ بُعَابٌ

تُغْمِيثُ لَمُ كَالرَّفِّعِ لِلسَّمَا النَّظُو

وَالْحُمْلُ فِي الْــفِعِ وَكُنِّمِ قُــكُ قُلِي

وَكُنُّ كُنَّ شَعَير فَلَكُمْ

عَمَّدا كُياكُرَاهِ وإنتَاهِ يُسَرامُ

وَالصَّحْكُ مُبْسِطِلٌ بِلاَ نَسكِير

ومُشْغِل عَن فَوضِهَا قُلْ لَهُوَا

خَـفٌ مِـنَ السُّنَنِ أَبُّضا فَاعْقِلاً

وَالْأَكْسِلِ وَالشُّرْبِ وَقْسَىٰ عَمْدَا

أَتُسَى فِي وَكُبِر رَبِّنَا اللهِ الوَدُودُ وبالسّلادِةِ الإَفْسَة أَمَّنَا لاَتَحْبَرِضَنَّ لَهَا وَلا نُسَلِّمَا وصحَّ أَن تَقْرِأُمَنَا فِي الْفَرُضِ مُعَلِّماً وَمُتَعَلِّماً فَي الْفَرُضِ مُعَلِّماً وَمُتَعَلِّماً فَي الْفَرُضِ والرَّقُد اللاصال وَيُسُوّمَا فِي مُوقا يَقْدَد نُفُودٍ سَجْدَة الرَّحْطَانِ يُشَد نُفُودٍ سَجْدة الرَّحْطَانِ يُسْتَكْبِرُونَ سَجْدة لِيفًا فِي مُوقا يُسْتَكْبِرُونَ سَجْدة لِيفًا مَلاً لَيْلاً

وَقِيلَ عِنْدَ قَوْلِهِ لاَ يَسْأَمُونُ

عَجُودٌ صَاصَةً عَلَيْهِ مِن سُجُودٌ اِنَّ صَلَّحَ الْفَارِ اَنْ بَنَوْمَا وَشُرُطْهَا صَا لِلصَّلاَة بِمُعْتَمَى وَشُرُطْهَا صَا لِلصَّلاَة بِمُعْتَمَى وَكُبِّرَنَّ لِسرَفْعِهَا وَالْخَفْيِنِ وَكُبِيرَنَّ لِسرَفْعِهَا وَالْخَفْيِنِ وَكُبِيرَنَّ حَسْبَ النِّلاَوَةِ خَلاَ وَلَا لِمُعْتَدِنَ فَصِي سُورَةِ الأعشرَابِ السِّلاَوَةِ خَلاَ فِسِي سُورَةِ النَّحْيلِ وَالإِسْرَابِ يَسْجُدُونَ فِي سُورَةِ النَّحْيلِ وَالإِسْرَابِ يَسْجُدُونَ فِي سُورَةِ النَّحْيلِ وَالإِسْرَابِ يَسْجُدُونَ فِي النَّعْيلِ وَالإِسْرَابِ المُعْلَمَا فِي النَّحْيلِ وَالإِسْرَابِ الْعُلْمَا فِي النَّعْيلِ وَالإِسْرَابِ الْعُلْمَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْعَرْقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْعَرْقَانِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِي وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُوالِمُ وَاللْمُولِي وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُولِقُ

فَضُلُ فِي النَّفْلِ وَالأَوْقَاتِ التِي تَحْرُمُ وَضُلُ فِي النَّافِلَةِ فِيهَا وَتُكْرَهُ صَلاَةُ النَّافِلَةِ فِيهَا

مَحَجَدة لَيْ بِيهِ تَفَرَّبَ الْمُعَدِّدة فَيُبِعِلُ عَضْدٍ فَكَذاً المُعَجَدة فَيُبِعِلُ عَضْدٍ فَكذاً وَصَلِلْ أَرْبَعا فَيْسُلُ الْعَفْسَة بَصَلِلْ أَرْبَعا فَيْسُلُ الْعَفْسَة بَنَامُ مِنْ فَي بِالْيُوسْرِ وَبَعْدَة تَنَامُ مِسِنْ رَكِّعَسَيْنِ لِينَسَانِ بِتَافَيْنُ مِسَوْضُولِ بِشَفْعٍ عُهِدًا وَالْيُوسُرُ مَسَوْضُولِ بِشَفْعٍ عُهِدًا وَمِنْ وَالْمُونِ فَاعْرُنِ فَاعْرِنْ فَاعْرُنِ فَاعْرُنِ فَاعْرُنِ فَاعْرُنِ فَاعْرُنِ فَاعْرُنِ فَاعْرُنِ فَاعْرُنِ فَاعْرُنِ فَاعْرُنْ فِي فَاعْرُنْ فَاعْرُنْ

النّفُ لَى مَنْ الْوَبُ وَرَبِي أَوْجَبَا فَ صَلّ قَلْهِ الظُّهُ الْوَبْعَا كَذَا وَصَلّ سِنّا بَسْعَدَ صَغْرِبٍ سَمّا وَمَن لل سِنّا بَسْعَدَ صَغْرِبٍ سَمّا وَبَعْ عَمَا صَائِمَنْتَ صَلّ وَالْجِيامُ وَالْحِيْدَةُ صَنْحَى وَفَ الْمُوا الْمَن وَالْحِيْدَةُ الْمِسْمَا اللّهُ وَصَالَ الْمُحَدِدِ الْمُعْمَا بَسُعْدَ الْعِشَا اللّهُ جَر وَفْتُهُ إصْطُفى بَسُعُدَ الْعِشَا اللّهُ جَر وَفْتُهُ إصْطُفى بَسْجُدُ إِنْ أَذْرَكَ رُكْعَةً مَعَدُ مَعُدُ وَبَعُدِيكًا إِلَى بَعُد الْفَضَا عَمْداً عَلَى مَا فَدُ أَثَى وَالْسَا

وَإِنْ شَهَى الأَمَامُ فَالتَّابِعُ لَهُ فَبَسْجُدُ الْقَبَيلِيُّ فَبُلِ مَا قُضَى وَابِسُطِلٌ صَلاَئِهُ إِذَا مَا عَكَسَا

قضاء الفوائت

ليكُلِ مَا مِنَ الصَّلاَةِ فَدُ مَضَى كَالطُّهُ مِن مَعْ عَصْرٍ وَمِثْ لِ الْمَوْرِيْنُ مِن الْفَوَالَيْتِ كَارْتِ فَيهَا الْمَوْرِيْنُ مِن الْفَوَالَيْتِ كَارْتِ فِيهَا بِاللَّهُ مِن الْمُوعِينِ لِيهَا بِاللَّهُ مِن مَعْرِبٍ لِين المُعْطَعَا مِن عَيْدٍ لِي لَنْ المُعْطَعَا مِن عَيْدٍ لِي اللَّهُ المُعْطَعَا مِن عَيْدٍ لِي اللَّهُ المُعْطَعَا مِن عَيْدٍ اللَّهُ المُعْطَعَ لَنَ المُعْطَعَة وَسِجْنُ مَن مَن اللَّهُ مِن عَيْدٍ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ وَمُقْتِ وَسِجْنُ مَن عَن عَيْدٍ اللَّهُ مِن المُعْتَدِ وَمِنْ اللَّهُ مِن المُعْتَدِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْ

عَلَى الذِي فَتَرَطُ بَلْرَهُ الْفَضَا وَرَبِّهِ وَكُيْ رَبِّهِ الْخَاضِرَتُ بُنْ وَرَبِّهِ الْخَاضِرَتُ بُنْ وَرَبِّهِ الْخَاضِرَتُ بُنْ وَرَبِّهِ الْخَاضِرَتُ بُنْ وَرَبِّهِ الْخَاضِرَةُ مِنْ مَانَدُو وَلَيْعَ اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْه

فَصْلُ بِسُجُودُ البِتُلاَوَةِ

سُنَّ لِين تَلاَ وَمَن قَدْ سَيِعًا قَصْداً لِخَفْظٍ أَوْ لِسَعْلِيمٍ سَعَا

لِلسِّفَع الأعسلَى الْكَافِرُونَ فَرِّي وسننفط الوثر لينن فالأزوا وَإِن بَسْقِي الشُّلاثُ صَلِّلَ الْمُوثِّدُوا فِسَى الْخُسُسِ الأُونِعِ بُزَادٌ الشُّفُّعُ ثُمُّ التَرغيبةُ اليسى فلا نُدَبنا ثُـقُوا بِالْأَمْ وَشَهِمَا تُعْتَبَوْ وَنَابَ فِعْلُهُا عَنِ النُّحِثِيةِ وَهُمْ يَ أَكِيدَةٌ عَلَى مَنْ فَدْ دَخَلُ وَالْنَفْ لَ بَعْدَ الْعَنصُرِ يُقْلَى وَحَرُمُ بُعَيْدَة مَا الْسَكُرُهُ لَمُعُودُ وَيَشْجِلُ وَالْمُتُكُمْ بَعْدَ الصُّبْعِ لَيْسَ بَخْتُلِفٌ لَكِنَّ كُورُ النَّفِيلِ بَعْدَ الصُّبْعِ وَجَــازَ بَعْــدَ الصُّبُحِ وِرُدُ مَن رَقَدُ وَالْاَخْتَرَانِ قَدِيلُ الْاصْفِرَادِ وَقَلَمَ الْمُحْيِرِمُ وَقُتَ الْمُنْعِ

وَالْهِوْتُرُ بِمَالِثُلَاثِ خُنُّتُمُ الْإِكْبِر للشَّمْسِ الأَرْكَعَة وَتُظُّهُمُ وَيَسْعُنَّدُهُ الصُّبْعُ وَأَجْسُلُ فَجُرَا وَالْفَجْرَ زِدْ حَبْثُ يَقِنَى سَجْعُ لنا الرَّسُولُ الْمُصْطَغَى وَرَغَّبًا بنيئة وغيثوها لا يَقْتَقِيرُ لِمُعْجِدٍ إِنْ خُصِّفَتُ بِنِجَة لِمَتْ جِيدِ وَالنَّفُلُّ إِذَّ ذَاكَ بَحِلُّ عِنْدَ غُرُوبِهَا إلى أَنْ تُنْعَدِمُ بَعْدَ صَلاَةِ مَغْيرِبِ مَاقَدُ خُطِلٌ عَـن مَـغُيرِبٍ يَعْيرِكُ مَن قَدْ عَرُكُ إِلَى إِرْيِفَاعِ النُّسْسِ قَكْرَ الرُّمْسِ جــــّـــازَةٌ سُــجُـــودُ فُـــُونَانِ وَرَدٌ وَقُبُلُ إِسْفَارِ سِلاً إِنْكَارِ وَنَا غُلُمُ لُمْ يَنْعَقِدُ فِي الشَّرْعِ

فَصْلُ فِي الْجَمَاعَةِ وَشُرُوطِ الْإِمَامِ

جَسَاعَاتُ الْعِبَادِ لِلصَّلَاةِ مَسُنُونَةٌ مِنْ أَفْضِيلَ الطَّاعَاتِ تَرْسُو عَلَى الْفَلِدِ بِعِشْرِينَ وَزِدٌ سَبْعاً وَسَنْ صَلَّاهَا فَرُداً افَلَيْعِدُ وَيَخْصُلُ الْفَضْلُ لِيرَكْعَةٍ وَلاَ يسُعِبلُ مَسَنَّ أَذْرَكَهَا مَعَ الْملاَ

وَشُـرُطُ الإنْسِكا ، نِسِتُهُ أَنَـثُ وَفِسَى الْأَوْآرِ وَالْسَفَّسَاءِ إِلاَّ وَاتَّبُعْتُ فِي الْإِحْتَرَامِ وَالْسَلامُ وَلَوْ بِحَرُفٍ وَالْمُتَاوَاةُ كَلَاالً وَكُ شَيْرَ الْمُع بُوقُ لِل اللَّهُ رُوعِ وَكُتُرَ الْمُستَورِكَ شَفْعاً لِلْقِيسَامُ مَن لَمْ يُخَصِّلُهُ يُعِبْدُهَا حَشَى وَلاَيْسُونُمُ مُسَنَّ أَعَسَادَهَمَا نَسْعُمُ نَسْبُورِتُ أُ الصُّفُ وِفِ مَعَ سَدٌ الْفُرِجُ وَكُيرِهَ التُّقْدِيمِ عَن مُثَنَّ أَمُّنا كَــذَا المُسْسَاواةُ وَيُقْلَى لِلسَّذَكُ عُر كَـذَا الصَّـلاَةُ نِـى مَحَـلِ النَّعُل رَبْقِفُ الْوَاحِـدُ عَـنُ يُمنَّى الإُمّـامُ وَلَقِتْ الْمُتَوَأَةُ خَلْفَ مَن لَاكِثر شُوطُ الإُمْسَامِ مُسْلِمٌ وَذَكَرُ وْعَسَالِحٌ بِفِيقُهِ مَا وَلاَ مُعِيثُ رَبَطُلُتْ صَالاً مِنْ قُلِدِ إِقْتُكُوتِي أَوْ مُقْتَدِ بِكَافِيرِ أَوْ أَنْفَى بِالأَعْمَى وَالْعِيِّينِ صَعَّ الإقْتِدَا وَكَيرِهُ وَأَ إِسَاسَةَ الْبِدْعِيتِي

كَــذَا مُـــَــاوَاة فيي عَبُنٍ خُبِعَتُ إِنَّ كُمَّانَ صَاَّمُومُمُ مِسُؤَدِّي نَفُلاَ فَالسَّتِقُ مُبْطِلٌ بِلا كُلاَء وَالسَّبْنُ فِي السِّوَا ضَلاًّ وَمَلاَّلُ وَمَلاَّلُ كَـذَاكَ لِلسُّجُودِ وَالسُّرُكُوعِ كُسُدُرِكِ الْأَقْسَلُ لاَ الْيُونُورُ بِسُرَاعُ ضلاة متغيرب وشوتير العشا أَيْطِلُ صَلاَةً مَنْ بِيهِ فِيهَا لِمِيْرَ تُعَكُّ مِنْ إِثْنَامِهَا فَتُنْابِعُ إلاَّ إذَا سَا خَسِرَةٌ أَلْتُ صَلَّاتُ مُنْ يَسَا كَالْعَكُس تُرُّ بَيْنَ الْأَسْاطِينِ بِحُكُمِ النُّقُل وَاثْنَانِ خُلْفَهُ فَحَيِّنِ الْسُوَّاءُ وَالسِّوْرُ فَكُرْضٌ وَاحِبٌ فَلْتُسْتَوْرُ وَعَافِلُ مُكَلَّفٌ وَلَادِرُ لِفَضْلِهَا عَنِ الْفَوَاجِينِ بَعِيدٌ بِمُغْتَدِ أَوْ مُحْدِثِ تُعَدِّدًا ومسن ينضاهبها كيثل الخثني كَــدُّا مُخَــالِــفُ الْفُـرُوعِ بُقَّتْـدًى وَالْأَنْ طَيعِ الْأَسْلِ وَالْسَدُويّ

# قَالاَّسُتِ إِلَى أَنْ يَغْهُمَا وَسِيعَ لِلإَصْلاَعِ أَنَّ بِـُكُلَّمَا فَصْلِ أَنْ بِـُكُلَّمَا فَصْلاً فِي السَّفِر فَصْلاً السَّلاَةِ فِي السَّفِر فَحْمُع الصَّلاَتِيْنَ فَي السَّفِر فَي السَّفِر فَي الصَّلاَتِيْنَ

كَذَٰلِكَ الْعِشَا وَقَدْصُرُ ٱلْعَصْرِ حَمٌّ مِنَ الْأُمْسِالِ ثُمَّ الْإِبْسِدَا خُلْتُهُ السِّي بِهَا كُانَ بِنادِي أَوْ مِنْكُتُ أَرْبَعَةِ أَيْسَامِ تُعَدُّ وَبِمُنْكُمَانِ زُوْجُمَةٍ إِنَّ وَخَمِلًا فَحُكُمُ مُ فِي الْمُكَّثِ أَنَّ يُقَصِّرُا مُنْفِصِيسُ ذَيسُنِ يَلْزُمُ الْجُنَاحُ إِن لَـمْ يَـكُن بِـدُونِهَا يُسَـافِـرُ بِالْمُتُوْ مَاعٌ كُثْرُهِ كَعَكْسِ بَادِيًا عَلَيْهِ الإِتِّبَاعُ مِن دُونِ رِيَبٌ عَصْراً مَعَ الظُّهْرِدِجُرٌ عُلِمًا وَسَجُ رُهُ يَسَشَدُ لِلْغُرُوبِ وَسَعُدَهُ فَ إِنَّهُ فَدُ خُرِسَوًا وَعِنْدَ الإصْفِرَارِ فَصْمُهُ النُّورُولُ وَفُسُهِ لَمُ الصُّورِيُّ جَمَّعٌ يَجْرِي فَ الجُّمْعُ فِي الصُّورِي أَجْعَلُنَّ مَقَبُّولا سُنَّ لِمُسَافَدَ قَصْرُ الظُّهُر مَسَافَةً مِن إنتِهَا إلَى إبُدًا وَرَّآءَ شُكُّنَى الْقَـصْرِ أَمَّنَا البُّدُوي مِسِنَ إِبْشِيدًا إِلَى الرُّجُوعِ لِلْبَلَدِ مَعْ فُـرُضِ عِشِرِينَ صَلاَةً كَامِلاً أَوْ عِلْمُهَا عَادَةَ إِلاَّ الْعَسْكَرَا وَالْعَسَاصِي وَاللَّهُ عِيى فَلِهُ يُبْسَاخُ مُنْتَظِرُ الرُّنْفَ يِهِ لاَ يَقْصِرُ وَجَازَ لِلْمُنِيبِ أَنَّ يَقْتَدِيثًا وَالْكُوْهُ فِيسِي الْعَسَكِيْسِ أَشَدُّ وَوَجَبٌ نُمَّ لَهُ رُخِّ صَ أَنَّ بِسُفَلِمًا إِنْ زَالَسِتِ الشَّمْسُ لَـدَى الرُّكُوبِ وتغبشل الإشفراد عضرا أخكرا وَإِن نَسُرُلُ وَهُمُ وَ عَسَلَى ظَهْرِ النُّقُولُ فَاجْمُتُ يُرْحَالُ لِوَثْنِ الطُّيرِ كَـذَاكَ مَــن لأيقنْبــطُ النُّسُزُولاَ

أو تلب لتالج مِنْهُ صَحِبعٌ مَجْهُ ولُ حَالِيهِ وَمَايُونُ أَمِيمٌ وَضِفًا لَهُم إِضَاصَةً بِللا ردا بعُندَ صَلاَةِ رَائِبِ قَنْدُ كُرِهَتْ رَبُّ لِمُنْدِرُلِ بَسِمِعُ أَنَّ يَسُوُمُ وف إرا بيزكر رتبع بَسُفُتُ فِــى وبـنِـنَا كَـٰفًا نبِـبُ الْأَنى وَذُو لِــــِاسِ حَـــــن لآدَيّ عُلَىٰ سِوَاهُ ﴿ وَإِنْ لَهُمْ مِنْ مِنْ مُ وَوَقَعَ الشِّعْ إِذَا فَالْمُعْتَهِمْ أَوْ خَدَ اللَّهُ طَمَراً إِنْ يَسْتَخْلِفًا لِيَّابِمِ لَهُ فَمَا شَاءً ثَعَلُ وَالْبَعْضُ إِن شَاءَ يُصَلِّي مُفْرَدًا مَثْبُوعُهُ هُوَ الَّذِي قَدَ كُلِّفًا صَحَّتُ إِذَا كِمَانُواْ ذَوِي أَمُاعِ وَالبُّدُءُ مِن خَشِتُ إِنشَهَى مَن خُلُفًا متحلل الإثبهاء خلما فافهم وَاشْنَعْ عَلَى الْمُعَدُّورِ فَطْعَا الرُّجُوعُ إِلاَّ بُعَيْدَ الْعُلِّرِ فَاسْمَعٌ وَاعْقِلِ أَشَارُ وَالنَّرِيُّ لَنهُمْ بِهَا يُسْرَامُ

نَوَتُ إِللَّهِ الْمُنْصِيِّ الْمُنْكِي وَالزَّنِيمُ وَالْغَبُدِ فِي فِيرُضِ وَأَغْلَفَ بَدَا كَنَا مُعَامَّةٌ بِمُحِدٍ أَثَنَّ وَنْهِدِبُ النَّفْهِيدِيمُ لِلسُّلْطَانِ ثُمُّ وَسَعْدَهُ الْفَقِهِ الْمُعَدِّثُ وَعَمَالِكُ وَلِسَعُمَاهُ ذُو السِّنَّ ذُو خَلْقِ ثُمَّ خُلْبِي بِالطَّيْمِ وَقُدِيَّةِ الْأَوْرَعُ وَالْعَدُلُ وَخُدُرُ وإن تُسَاوَى التِسوب وَالْكِبُرُ عُدِمُ وَخْتِ لِلإِمْسَامِ إِنْ عَجْسَرُ وَفَا فَإِنْ أَبِي الْإِسَاءُ فَالْأَقْرُ إِنتَقَلَ أباسام سابوأة بازات إِلاَّ فِسِي مُمْعَتِهِ فَمَن قُــُ لُلُمَّا أَوْلاَ فَدَ نَّ سَبَقَ لِلسَّلاَمِ وَأَحْدَثُرُ الِنَّبُّنَةُ مَن قَدْ خُلِفًا وَابْسَداً الْأَمْسِرَ إِذَا لَهِ يُعْلَمِ وَصَاعُ إِنْ أَدْرِكَ مِنَا قَبْلُ الرُّكُوعُ وَعُنَاجُونِ إِنَّ إِن لَمْ يَدُخُولِ وإِن بَكُنْ جَهِلَ مَا صَلَّى الْإِمَامُ

وَكُوْنُهُ خُرِرًا مُفْسِماً وَاحِبُ وْعَسَن صِفَاتِ الدِّيسِن لَـمْ بِنُخْرِفَا تَقْصِيرُ خَطَبْتَتِ وَالْأَخْرَى أَحَبْ ينغيف اللَّهُ لَكُمْ عَلَاثِتُهُ إِن قِبَرْبَ الْعُسَدُّرُ لَهَا فَلْمُنْدُر عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهَا فَلْتَعْلَمُنْ وَالْعُبْدِ وَالْأَنْثَى وَعُنْشِرِ الْقُاوِر قَيْلُكُ فُلُّ خُصُورُفُ لا يَعُمُنُ تُحْسِينُ هَيْنَة وَطِيبٌ وَجَمِيلٌ وَامْنَعُ لَـدَى إَذَانِهَا الْمُسَاجَرُهُ وَطَلَبِ الشُّنْعَةِ أَوْ مَا مَاثَلَهُ كَـذَا تَخَـظٍ لِرِفَـانِ الْأَثَـةِ وَقَبْلُهُ يُقْلَى إِلَىٰ لاَ يُعْلُمُ وَقَبْلُ فَجْرِ الْجُوارُ لا جَعَلُ عُسْرَتُى وَحَبِسُهُ وَخُشِيسَةُ الْعَسَدَانُ أَوْ مَــُونُــُهُ خَــُونٌ عَلَى مُــالِ فَبَا وَأَكْمُ لُ مَمَا كَمَالُثُ وَمُ أَوْ طِينَ ظُهُوْ وَشَوْطُهُمَا الإَمْامُ وَهُ وَ الْخَاطِبُ وَدِينُهُ الْإِسْلامُ قَدْ تَكُلُّفَا جُلُوسُهُ الأَوْلُ نَسِدُبُ وَطُلِبُ وَمُعَاظِهِ رُو فَعَدْمُ الثَّانِينَةِ وَوَجَتِ إِنْ يَظَارُهُ لِلْعُذُر وَمَسَنْ عَسَلَى تُسَلَاثِ الْأَمْتِالِ سَكُنْ وَلَيْتُ مَنْ فُرْضُ عَلَى الْمُسَافِرِ وَنُدِينٌ لَهُمْ عَسَدًا مَسِن تَفْيِينُ وَالْغُسُدُ أُسْنُ سِالرُّوَاعِ يَتَّصِلُ أِيْسَابِ وَالْمُتشَى لَهَمَا فِينِي الْهَاجِرَةُ كَالْبَيْعِ وَالْقِرَاضِ وَالْمُجَاعَلَهُ وَالنَّفُ لُ وَالْكَ لَامْ حَالَ الْخُطُّيَّةِ وَسَفَراً بَعْدَ السَزُّوالِ حَسَرُمُوا إِذْرَاكُ جُمْعَةِ إِمَامَةُ أَجَلُ أَعْلَارُهَا الَّتِيي تُبْتَرُرُ الْغِيثَابُ وَمَسْرِضُ غَيْرِينِ مُسَنَّى مَسَنَّى فَسِلًا قَرْبَا رَجَا يُ عَفُّو قَوْدِ كَذَا الْمُعَطِّرُ

فَصْلُ فِي صَلاةِ الْخُوْفِ

رُخِيصَ لِلإِمامِ مِن دُونِ مَجَازٌ تَقْسِيمُ جَبِّشِ الْفَيْلِ إِن تَقَ الْجُوازُ

مَالُ هُمَا كَالظَّهْرَيْنِ فِي الْمُنكِّمْ بُرَى وَصَهَاحِهِ النَّهِ الْمُنافِّةِ فَي الْمُنكِّمْ بُرَى وَاللَّهُ أَعِلْهُ بِوقَاتٍ عُلِمًا أَوْ ظُلْلَمَ فِي تَصْحَبُ طِيناً اسْتَغَوَّ وَسَاتِهَ الْهُ طُلُسُهُ لاَ تُعْتَبَرُ وَصَالِمُهَا وَلِلْعِشَا، نُسَادِ وَصَالِمُهَا وَلِلْعِشَا، نُسَادِ وَصَالِمُهَا وَلِلْعِشَا، نُسَادِ وَصَالِمُهَا وَلِلْعِشَا، نُسَادِ

بَابُ الْجُمْعَةِ

بَتَابُ أَتَى فِي الذِّحْ فَرْضُ الْجُنْعَةُ وَمَنْ عَلَىٰ أَهْ لِ الْفَرَى وَالنَّذِن وَالنَّذِن وَرَعْ فَهُمْ شَرَط لِلتَّالِيبِين وَبِعْ فَهُمْ شَرَط لِلتَّالِيبِين وَفِي يَعْشَرُوْ رَجَالًا وَفِي يَعْشَرُوْ رَجَالًا فِي مَشْجِدٍ بُنِي مِن مَالِ خَلَال فِي مَشْجِدٍ بُنِي مِن مَالِ خَلَال فَي مَشْجِدٍ بُنِي مِن مَالِ خَلَال فَي مَشْجِدٍ بُنِي مِن مَالِ خَلَال فَي مَشْجِدٍ بُنِي مِن مَالٍ خَلَال فَي مَنْ بُنِي مِن مَالٍ خَلَال فَي مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُو

وَالْخُلُنْتُ فِيسِي الْمُغِرِّبِ وَالْعِشَا جَرَى

وَالْجُدَمُ لِلْمَحْمُومِ وَالْبِعُطُونِ

وَحَبُّ لُمَّ يَوْحَـ لُلُ وَكَـانَ سَالِمًا

رُخِّ صَ جَمْعُ الْمُغْرِبَيْنِ لِمُنطُرُ

لأَجَثُ عَلَى الذِي إِشْتَهُرُ

إُذِنَ لِلْمَغْيِرِبِ كَالْمُعْنَادِ

وَصَلِّهَا عَلَى غِلْرَارِ مَاسَبَقٌ

نِسي سُورَةِ بِسَهَا تُسَقَّى مُعُكَنَةً مِسنَّ عَسَدِهِ مُعَيَّرِ مِسنَّ عَلَيْهِ مُعَيَّرِ مَسرُطِ عَلَيْهِ مُعَيَّرِ مَسرُطِ عَلَيْهِ مُعَيَّرِ النَّهِ لَلْبِيسِ النَّهِ النَّهُ النَّاعُمُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّه

يُسْلِي فِي الشَّفَرِ رَكَّعَةٌ وَفَامٌ وتسأيس الأخسرى فينشكي سهم وَفِي سِوْى السَّفِر رَكَّعَتَانِ بِ الْأُولَى يَبْغُنِي جَ السَّا ۗ وَالظَّانَفَةُ وَيُسَانِينَ الشَّطُرُ الْأَخِيدُ مُتَنَّدِي ثُمُّ لِسَلِّمُ إِلاَّمْامُ وَيَقُومُ وَصَعَّ لَـوْصَلِّي الْجَيعِ بِإِمَامٌ وَحَبِّثُ مَا الْقَدْلُ تَفَاقَامَ وَلَمْ ضَلُّوا عَلَى خَسَبِ الإسْتِطَاعَة وَجَازَ الإستيديت ار والطُّعُ مِنْ بِدُمْ

فضلٌ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ

وَقَامُواْ يُكُمِلُونَ مِن دُونِ الْإِمْسَامُ رَكْعَتَـهُ الْأَخْـرَى وَقَـاصُواْ هُمْ هُمُ صَلَّعُمَا الْإَهَامُ بِالإِثْفَان تُصَلِّي مَا بَنِنِيَ فَافْهُمْ وَاعْرِفَهُ بِیه فیسی رَکْعَشَائِن دُونَ زَاہِدِ يسواة فترضأ لتشامها بسؤم أَوْ بِهِ إِمَامَانِيْنِ فَمَا فِيهِ مُلاَمٌ يُعكِنُ لِمِ يُشِينًا الْأَبِسِي أَنْ يَنْفَسِمُ رُكْبَاناً أَوْ مُنْاةً أَوْ أَوْزَاعًا وجاز إمساك ملطيخ بسكم

أُوَّلُ شَـوَّالِ وَعِيلَا السَّخْرِ

وَالْـ فَـ وَلَّ فِي الْكُ طُبُةِ طُبُّعاً بَخُتَلِفً

أَمُّنَا الضَّحِيَّةُ فَعِيدَ النَّحُرِ

فِي حَيِقَ أَمْلِ الجُمْعِ المُسَلَّادَةُ

وَالْمُوفَّتُ مِنْ طَلَوعِ شَمْسِ لِلرُّوالْ

بِـــــَّلَا إِنَّــــامَّـــةٍ وَلَا أَوْانِ

وَفِينِ النِّينِ لَلِينِهَا مِثَّا شُرُّعَا

وَسَيِّعِ الْأَعْلَى اثْلُونُ وَالْغَاشِيَّةُ

العِبدُ عِبدَانِ فَعِيدُ الْفِطْر وَالْمُنْكُمْ فِي الصَّلاَّةِ شَرْعاً بِأَنْلِفُ حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عِيدَ الْفِطْرِ وَالْحُكُمْ فِيهَا سُنَّةٌ مُوَكُّدَا وَتُعَلَّحَتُ لِلْبَوَادِي وَالْجِبَالُ أَشًا صَلَانُهَا فُرَكُعْتَان نِي أُولَى رَكْعَيْكِ كَبِيرٌ سُبْعًا وَالْبَسَدُ ؛ بِالنَّكُبِيرِ قَبْ لَ الْوَلِقَبُهُ

وَخُطَبِّتُ إِن فِيهِمُنَا الشَّكِّبِيرُ وَيُسْدَبُ الْغُسُلُ وَتَجْمِيلُ النَّبَّابُ تَحْسِيسَنُ هَيْنَةٍ وَمَشْئُ فِي الذَّهَابُ وَأَحْيِي لَبْلَهُ وَفِيظُرا فَيِّي فِي الْفِطْرِ فِيطْرِ النَّمْرِ وَالْوِثْرُ نُدِبّ وَإِنْ مَ خَنْفِي مَنْ عَنْفِر كَبْر مِن ظُهُرهِ لِصُبْحِ يَتُوْمِ الرَّابِعِ وَلَفُظُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُقَالً إ أوْ مُسْرَّتَ بِينِ كَبْسَرِنْ وَمَلِلاً وَفِيعُلُهُمَا لَذَى الْمُصَلَّى خُسَنُ وَالنَّفُ لُّ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا كُيرِهُ

فَصْلُ فِي صَلاَةِ كُسُوفِ الشَّمْس وَخُسُوفِ الْقَمَرِ

> الشفص والتنو الماتان وَلاَ لِلسَن زَادَ وَجَهِ ثُ يَعَلَمُ فَيفي كُنْسُونِ الشُّمْسِينِ رُكُعْسَانِ وَزِدْ لِلكُلِّلِ رَكْعَةٍ وَكُوعَا فَاقْتُرَا بِسُورَةِ الْعَوَانِ وَاوْكَعِ وفيي الوُكُوعِ الثَّانِي الوَكُوعِ الثَّانِي اللَّهِ عِمْرَانٌ

المُسْسَ لِمَدُونَ النَّاسِ يُخْسِفُان فَإِنْشًا إِلَى الشَّالَةِ نَقْزَعُ فِي وَقْتِ جِيلٌ النَّفْيلِ يَوْكَعُان سع فيكام الجعكن مشبرعا مِنْدَارُ مَا نُفْرَأُ فِيهِ وَالْفُع وَهَلَكَلَمُ النُّوكُوعُ فِي طُولِ الزُّمَانُ

وَهُـوَ فِسِي كِلْتِهِمَا كُنْـِرْ

وَالْعُسُدُ لِي بِالصَّوَابُ

وَيَسْبَغِي إِيِّسَاذُ أُخْرَى فِي الْإِيَّابِ

فِي الْفَطْرِ وَالْعَنَكُسُ فِينِي نَجْرِ أَعْتُم

وَكَبِيدُ الْأَضْحَاتِ فِي النَّحْرِ مَا يَجِبُ

مِـنَ الْفُرَآلِسِينِ فِـي عِــدِ المُنْحَيَر

الأفكيت فسيه ولا تطوع

نَــــلانـــاً وَالتَّهُلِـــل وَالْحَدْدُ كَــَالْ

ثُمَّ أُعِدُهُ وَيِحَمُّدِ كَبِّلا

وَالْمُنْجُدُ الْحُرَامُ فِيهِ أَحْسَنُ

إِنْ صُلِيَّتُ لَدَى الْمُتلِّي فَاتَّتِبهُ

أَنْ يُكْشِيرَ الذِّكْرَ بِحَمَّدٍ وَاسْتِغْفَارُ وَأَنْ بَسُرُوا الظُّلُمَ لِلْخَسِيِّقِ أَنَّ إِنَّهُ لِلسِّلَ عِنْدُ التَّهْلِيلِ لَا عِنْدُ اللَّهْتَضَرُّ إِحْدَادِهِ عَلَى الْبَعِينِ بُهْنَدَي تُلَبَّنَ ٱلْأَعْضَا بِرِئْقِ لَاضَيْ وَضْعُ ثَقِيلَ نَـوْقَـهُ مِثْلُ النِّبَابُ وَاسْرِعْ بِ خَسْوِفًا مِنْ التَّغَيْير أُنْفَى صِغِيرًا أَزْ كَيَسِبُرًا ذَكَسَرًا كَالسِّينَا إِنْ لَمْ بَسْنَهِلْ بِكُمَّالْ مِنْ دُونِ نِيتَةٍ لَــهُ لَـعَرُر وَقُلِينٌ بِالسِّدر وَقُلِيثٌ بِالْكَانُورُ وَبَطْنُهُ أَعْصِرُهُ بِرِفْقِ تَسَالِي وَقَدِيمَ السِّرُوجِانِ إِنَّ صَعْمَ النِّكَاحُ وَيَعْدَهُ مَنْ قَدْ دَنْنِي مِينْ أُولِينَا وَلاَزِمِ التَّوْتِيبُ وَالثَّافْصِيلا فتغرث عنتلها شيبك نعزأة ثبيم المتزانيا أَخْتِ نَبِينْتُ اللهُ جَمَّاتُمُ بِئُنْ يُقَدُّمَ نِي كُلُّهَا الثَّنيِنْ أَرَّلا فَلِلْكُبُو عَلَيْنَ قَلَ ثَبَتُمُ وَهُو فِينِ سِنْتِ سَنَعَيْنُ خُمِرًا

فِنْدَبُ لِلْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْإِخْتِضَارِ وَأَنْ يُحْيَدُنَ ظَنُّهُ بِالْخَالِقَ وَيَنْبَغِي لِمِنْ بِقُرْبِ حَضَرٌ وَأَنْ شِرَجِية لِيَجْلَةِ لَدَى تَغْمِيضُهُ وَشَدُّ لِلْبَيْدِ وَأَنْ رَرَفْ عُنهُ إِذًا قَضَى عَنِ السُّرَابُ وَاحْرِطْ عَلَى سِيتْرِه بِالتَّطَّهِير وَغَسْلُهُ فَرُضٌ كِنَايَةً جَرَى رَلَابُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فِي ٱلْقِتَالُ وَغَسُلُهُ كَمِثُ لِ غَسْلِ الْأَكْبَرِ وَاغْسِلْهُ وَثُـرًا أُوَّلًا بِالْمَا الطَّهُورُ وَوَضَّعْتُ عَلَى كَشَى عَال تَوَضِينُهُ وَغُسْلُ غَايِيل بَاصَاحٌ فست وصَيَّ خَسْرُهُ قَـدُرُ جِسِبًا وَقَدِيمَ الْقُدُوعَ وَالْأَصْوِلَا وبعدمتم فترجل بتعبيد وَالْأَنْفَى بِنْقُهَا فَبِنْكُ إِنِّنِ فَأَمُّ تَعَمُّ لَبِنْتُ عَيِّم وَالْخَفْفِينَ تَعْدَرُأُ " بَعِيدُ الْمُعْرِمُ رَغَسُلُتُ أَنْفَى أَبْدَقَ سَبْسَعِ ذَكَرًا نُفَّرَأُ وَالْبَاقِي لَهَا مَعْهُودُ تُقْرَأُ وَالْبَاقِي لَهَا مَعْهُودُ وَجَازَ أَن تَفْرَأُ إِبَا تَبَسَرَا مِثْلُ النَّوَافِيلِ بِدُونِ صَيْنِ مِثْلُ النَّوَافِيلِ بِدُونِ صَيْنِ وَوَعَظَ الإِصَاءُ بَعْدَهَا الْمُلاَ وَوَعَظَ الإِصَاءُ بَعْدَهَا الْمُلاَ وَصَلَهَا فَذَا وَلا تَجْدَمَعُ لَهَا وَصَلَهَا فَذَا وَلا تَجْدَمُعُ لَهَا

فَصْلُ فِي الإِسْتِسْقاءِ

وُسُنُ الإستِ عَنَا إِذَا الْجُفَادُ حَلَّ لِسَطِيرِ أَوْ فَسَرَ الْجُفَادُ حَلَّ لِسَطِيرِ أَوْ فَسَرَ ضَانَ بَسَحَيرِ وَوَقَنْهُ إِلَّا الشَّحَى وَرَكُعْتَهَانِ وَيَحْرِبُ الشَّامُ عَسَلَى إِخْبَلَانِ وَيَسَخَرُجُ التَّسَامُ عَسَلَى إِخْبَلَانِ مُسَلَاةً أَوْ ثُركُتِ النَّا مَسَلَى إِخْبَلَانِ مُسَلَّاةً أَوْ ثُركُتِ النَّا مَسَلَى إِخْبَلَانِ مُسَلَّاةً أَوْ ثُركُتِ النَّا مَسَلَى الْخَبَلَانِ مُسَلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَقُـمُ إِلَى الرَّكْفَـةِ الأُخْرَى وَالنِّيسَا

وَالْوَفَعُ كُمَا سَبَتَقَ وَالْعُفُودُ

وَالْحُسُدُ فِي كُلِلَّ وُكُلُوعٍ قُرِّرًا

وَجَازَ أَن تُصَلِّي رَكْعَتَكِن

وَلَيْسَ خُطْبَتُهُ فِيهَا كُلَّا وَلاَ

وَلِحُسُوفِ الْبُدُرِ صَلِّ رَكْعَتُكُن

وَحَدَكُمُهَا مَنْدُونِكُمْ وَاجْهَرُبِهِمَا

فَصْلُ فِي الْجِنَّآئِزِ

اللَّتُوْتُ حَتَّ يَتَّبَغِي لِلْمُوْمِنِ أَنْ يَبْعَغَلَ الْتُوْتَ أَمَّامَ الْأَعْيُنِ وَاللَّهُونَ أَمَّامَ الْأَعْيُنِ وَاللَّهُونَ وَآنِماً مَثَّغُولًا يِبِذِكِّرِهِ لِيُعُولُا الْمُنَافُولاً وَأَن يَتَكُونَ وَآنِماً مَثَّغُولًا يِبِذِكِّرِهِ لِيُعُولُا الْمُناصُولاً

فَإِنَّهُ بُنُوالِي التُّكْبِيرَا ووسنط الرجال فيها تأثننا رجالتا المنالنا تالأغبت لنَحْو عِشْرِسِنَ عَلَى مَا فَدْ تَقَلُّ بذبي أَوْ مَـن بـالْكَبَــَآبُــر جَــلَى عَلَى الَّذِي لِنَافْسِهِ قَلْدُ قَتَلا ومشن أعناؤها قنمنا أصابنا وَٱلكُورُ لِلصَّلَادِ فِيهِ أَكِيدٍ وَلَـعُ يَطُـلُ صَـلَ عَـلِي قَبْرِ الْلَمْاَ صلب الشراب اللُّحْدُ يَعْلَمُ عَلَى وَالْوَضَّعُ فِينَ الْقَبْرُ عَلَى الْيَعِينَ وَمَايِّتُ لَمُ تَشْلَى مِنْ عَلَي النَّذِكْثِرِ لَـُعُ يَنْعَـضِ مُبَاحًاةً رُلَا أَذَى والتستعمة أنا ينجش أو ينشقا مُلْكُما لِغَبِيْرِ أَرَّ لِوَتَّ بِي ثَدُّ خَصَّلُ وَثُنَّا عَلَى مَصَلَحَةِ النَّبُورِ وَسَنَّ أَعْسَابَ لِيعْلَمُ أَضَابِنَا ب ضربح حجه زشيرز لِلْبُنَدُو وَالْعَسَكُنْ خِنْوَازُهُ حَيْرِ متفلل التفعيش والأنفجار

وَإِنَّ هُمْ قُلْدُ رَفِعُنُوا الشَّيرِيسِوا وموقف الأصام مشكب التها وَيَـلِينَ ٱلإمـامِ إِنْ تَـعَـدُوا خَنْفَى فَأَنْثَى وَالْفِرَاتِ ثَصَلَّ وَكُيرِهَتُ صَلَاةٌ فَاصِل عَلَى كَذَا الْإِسَامُ كُرِمَتُ لِنَهُ الشُّلَا وَكُرِهَا إِنْ فَا عَلَى مِنْ غَايَا وكرفنوا إذخالت للمشجد وَإِنَّ بِسَكِّسَ بِسَلًّا صَلَّانِ تُولِنَا وَوَلَكُمُ لَـرُصُ كِفَائِمَ وَفِي وَالنِّسَقُّ فِي الْهِشُ بِلَّا تَخْمِين خَشْرُ قَريبٍ مِنْ تُمْزابِ الْقَبْرِ وَيُكُرُهُ الَّيْنَا عَلَى الْقَيْرِ إِذَا وَمُنْعُهُ إِنَّ لِلْمُتَبَاعِنَاةَ إِثْنَاضَى وَامْنَعْهُ أَيْنَا خَبْثُمَّا كَانَ ٱلْحَلّ كَنَاكَ مَاكَانَ مِنَ الْمُعْشُور وَلَايَصِحُ جَعْلُهُ فِيَايَا رنجاز وطع خجر فمنهز رَجَازَ نُــقُـلُ مَبُتِ مِنْ خَضْرِ إِنْ لَـنَّم بِسُنُودُ ذَاكَ لِلأَضْرَار

فتوش كفايتة بتأون شكل أولا فبجثُ المُسلِمِينَ بُشَلَبُ فَالْكُفُنُ تَابِعٌ لَهَا فَحَقَّقَهُ مِن سَالِهَا أَوْ سَالِهِ أَوْ مِن شِيلٌ وَخَدُمُ لِنَا تُكَبِّنُ عِمَاتُ أُورُواً لَهَا خَمَارُ المع فميث عدما عبع فرار وَاخِلَهُ وَالْقَطِّينُ لَئِسَ يُنْهُسُلُ وُفِينَ الْمُنْسَافِيدِ إِسِلاً تُسْرِدُهِ وَارْتُبَطَتْ بِ كَتَا فِي النَّقْل وَالسُّعْدُ إِن لَمْ يَعْتُهِ لَّ زِيدًا يُحَ الْخَلِيفَةُ وَبَعْدَهُ الْوَلِي في الْعَصِل فَالدِّينَ يَهٰذَا قَدْ قَضَى وَادْعُ خِلالَهُ تَكُن مُشْبِعًا وَجُولَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْعَالِمُ وَاجْمَعُ لَهَا النُّفَا لَلْهُ اللُّهُ أَفْ فِيرُ لَكُ وَارْحَتُكُ رَخْتُ تَعُمُّ أرسف لأة أحشيه ذي المسجد المَمْن وَعَمَا إِلَيْهِ فَلِلْخَصْرِ سَعَى تَكْسِرَ مَنْ أَمَّ وَيَعْدُهَا دُعَا

وَكُفَنُ الْمُثِينِ كُمِثُ لِ الْغُسُلِ بِمِنْ مُسَالِمِهِ أَوْ مَنْ يُحُونُ يَجِبُ وَكُنَّ مِن حَقَّتُ عَلَيْهِ الثَّفَعُهُ وَاشْتُكُنْ مِنْهُمْ زُوْجَةً الْحُيِّ فَقِيلً نَا عِنْ إِنْ الْحُدِينَ الْمُوالِدُ الْحُدِينَ الْمُوالِدُ الْحُدِينَ الْمُوالِدُ الْحُدِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمِلْمِلِينَ لِلْمِلْمِلِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِلِينَالِمِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمِلْمِلِينِينِ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْم إِنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا وأربع بن اللفايف إذار تَجْيِرُهُ لُمَّ الْحَنُوطُ بُجْعَلُ بُجْعَلُ فِي الْمُرَاقِ وَالْمُسَاجِدِ ثُمَّ التَّلاةُ حُكُمُهَا كَالْعُسُلِ كُلُّ الشَّرَائِج عَـدًا الشَّهِـدَا أُوْلَى بِهَا الْنُوصِينُ إِنْ خَيْلُ رُجِي وُالْمُنْكُمْ فِي التَّوْتِبِ مِثْلُ مَامَضَى مُؤوِثْهَا الْبِو ثُمَّ كَيْرٌ أَرْبُعَا وَعُلِمَتُ مِنْهَا وَأَنْتَ قَالِمُ وَانْدُواْ إِذَا لِنَدْتُ بِأَوْ اللَّهُ كُيرِ وَيَنَكُّ فِي فِي الدُّعَا مَقَالُكَ اللَّهُمُّ وَيَنْتَغِي نَصْدِيرُهَا إِمَا لَمُعْدِ وُحَالُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ دُعُا وَضَيْرَ الْمُشْيُونُ حَنَّى بَسْمَعًا

مِسِيمْ وَرَآءً" حِلَّمَ أَبْضًا تَكُونَ يستَّمَّا لَبُونِ فِي «عَيوه وَالضَّاهِ لِلْتَانِ وَالكَانِ وَلا تَسْتَرِبَا قَــ لَاثُ أَبْسُنَانِ اللَّبْسُونِ ثُطُّلَــ بَ فيسى، النُّدُونِ خَفَّةٌ بُسِحَتُنَ إِلْمِتْرا وَهَلَكُذُا مَهْمَى لَمَتْ وَثُوْلُعُ شَاءً عُلَبْهَا سَنَةٌ لَهَا تَكُونَ مِسنَ جُلُ مَسابَكُونُ فِي الْكَان وَالتُّلُّ عَلَيْهُا الدَّالُ مِن دُونِ إِنْسَتِاهُ مَهْمَى عَلَتْ لَالْحُكُمُ لَا يَخْتَلِيثُ قَـدٌ جَـارَزَ الْعَـَاتَ بِينِ أَوْ مَا يَتَلُّو عِجْلُ عَلَى اللَّهِ زَكَا أُ رُجَبَتْ ليتقير ثوع الجنوس لتباغ للتعيز بتجمع بهلكا بغنو وَلَّا فِيسَا عَن النَّصَابِ نَاقِقُ إِنَّ كُلُّ لِلنَّصَابِ مَالِكُ } وَالْفُحْدِيلِ وَالْمُتنْبَدِينِ وَالسِّرَاحِ بنيشتية العَستد لآ بِأَكْثَرًا حَسَنَى وَلَــوْ إِخْدَاهْمَا الْوَقْشُ إِنْسَعَبْ وَ اخْر خَمْ شُ مِنْ النُّونَ مِنْ الْ

وَ "لَوْ" مِنَ الْإِيلِ بِنْتُكُ لِلْلَبْونْ جَذَعَةٌ لِآلِكِ وَالْشَادِ مَنَع أَلِفُ فَعِلْتُفَانَ وَجَبَا وَإِنْ تَرِدْ وَاحِدَهُ ۖ فَالْوَاحِبُ وَالْأَخْدُ فِي قَالِي وَلا غَيبرًا نِي الْبِيعِ بِنْتُ لِللَّهُونِ ثُدُّفَعُ وَالْغَنَهُ النِّيصَابُ فِيهَا أَرْبَعُونٌ تَسَانُدُ رَكِسَانُ الْبِسِنُ شَسَانَسَانِ وَأَلَيْكُ وَالسَّرَآءُ جِيمٌ مِنْ شِبَاهُ "رَبَعْذَ ذَا عَنْ كُلَّ قُلْإِ اللَّهِ أَلِفُ وَاللَّهُ فِي الْبَغْيِرِ فِيهَا عِجْلُ مُسِنَّةٌ نِي الْبِيعِ ثُمَّ إِنْ لَمَتْ وَالَّيْبِ مُ خَلُّهُمَا مُسِنَّدُ وَضُمُّ وَالْبُخْتُ لِلْعِيرَابِ ثُمَّ الْضَّأَنَّ وَاتَغَنُّوا أَنْ لَابِسُرُكُمَ الْوَقَاصَ رَخُلُطَا الْتُوَاشِي مِنْلُ الْمَالِكِ وَاشْتَرَكْنُوا فِي الْمُتَآنِ وَالْمُتَرَاحِ رَرَاجِعْ أَلْتَأْخُتُوذُ مِنْهُ الأَخِيرًا كَذَا عَـكَى الْـوَقّـصِ يُشْغِي تماوتجبّ كَـٰإِنْ بَـٰكُـٰنُ لِـوَاحِدِ تَشِيْعُ جِمَالً

ردُنْتُ يسُوعَةٍ مُحَثَّمُ وَرَاجِلُ أَمَامَهَا يَسُفُّعُ مَعُ أَمُّنِ فِنْنَةٍ فِي تَفْيِيعِ الْآبِ مَعْ أَمُّنِ فِنْنَةٍ فِي تَفْيِيعِ الْآبِ كَذَا النِّيثَاحَةُ وَفِيهِمَا الْجُنَاعُ فَلَا يُعَلَّبُ بِدِهِ بِنَاصِياعِ كَمَا أَنْتَى عَن سَيِّدِ الْأَنْامِ فَإِنْهَا تَذُكِرَةً لِلأَخِرَةً لِلأَخِرَةً فَإِنْهَا تَذُكِرَوَ لِلأَخِرَةً لِلأَخِرَةً إِلاَّ فَنَدَفَّلُهُ إِذاً صُحَرَّمُ وَرَحُعتَ عَنَّ مَشْيُ مَنْ لِشَيِّعُ ومَعْرَأَةٌ وَرَآتَهَ الكَالتَراكِبِ جَمَا بِالأَصَوْتِ بَجُوزُ لاَ الصِّبَاعُ جَمَا بِالأَصَوْتِ بَجُوزُ لاَ الصِّبَاعُ وَحَعِثُ لَمْ بُوصِ عَلَى النَّوَاجِ وَرُعُتُ لَمْ بُوصِ عَلَى النَّوَاجِ وَرُعُتُ لَمْ بُوصِ عَلَى النَّوَاجِ وَرُعُتُ لَمْ بُوصِ عَلَى النَّوَاجِ وَرُعُتَ مَنْ عَلَى النَّوَاجِ وَرُعُتَ مَنْ عَلَى النَّوَاجِ

بَابُ فِي الزِّكَاةِ

إِنَّ الصَّلاَةَ وَالنَّرَكَاةَ قُرِنَا وَقَدُّ تَكَلَّمُنَا عَلَى الصَّلاَةِ فَهِيَّ النَّنِي تُقَلِّثُ الْفَوَاعِلَا فِي شُورَةِ النَّوْتَةِ وَالْعِشْرَانِ فِي شُورَةِ النَّوْتَةِ وَالْعِشْرَانِ فَالْمُعْلِمُ الْخُرِّ النِّي فَدْ مَلَكَا كَالْعُنُونِ وَالاَنْعَامِ وَالْمَحَاصِلِ فَوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنْهَا الْخَوْ وَوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنْهَا الْخَوْ إِنْ تَتَمَ حَوْلُ وَالنِّصَابُ كُمُلاً الأَبْعُلُ تَبْعَدَ أُمِن الْخَيْسِ النِقِقَابُ الأَبْعُلُ تَبْعَدَ أُمِن الْخَيْسِ النِقِقَابُ وَعُنْهَا بُحْيِز إِنْنُ اللَّبُونِ إِن تَكُنْ وَعُنْهَا بُحْيِز إِنْنُ اللَّهُونِ إِن تَكُنْ

عِـثُدَةً مَـثُراتٍ فِـي ذِكْـرِ رُتِـنَا وَهَـْيَ النِّرِيَ السَّدُورُ لِلزَّكَاوَ وَهَـْيَ النِّي مَانِعُهَا فَـهُ وُعِدَا وَهَـْيَ النِّي مَانِعُهَا فَـهُ وُعِدَا بِالْكَيْقِ وَلِلطَّوْقِ وَبِالْخُلُولُانِ مِالنَّهُ اللَّهُ وَعِدَا مَا شَيْتِيَ النِّعْتَابِ مِـن مَالِ ذَكَى مِـنَ الْحُبُوبِ وَالنِّعْتَابِ مِـن مَالِ ذَكَى فِينَ الْحُبُوبِ وَالنِّعْتَابِ مِـن مَالِ ذَكَى فِينَ الْحُبُوبِ وَالنِّعْتَابِ مِـنَ فَا الْحِيتَابِ فِينَ الْمُعْتَى وَالنَّعْتَامِ إِن فَنَـوَلَا عَلَيْهِ مِـنَ فَا الْحِيتَابُ فَيَعَلِي وَلَائِعْتَامِ إِن فَنَـوَلَا عَلَيْهِ مِـنْ فَا الْحِيتَابُ وَبَعَدُهُمَا بِنُسْتُ الْمُخَاضِ نَـافِعـَهُ وَبَعَدُهُمَا بِنُسْتُ الْمُخَاضِ نَـافِعـَهُ وَبَعَدُهُ الْمُخَاضِ نَـافِعـَهُ وَلَا الْحِيتَابُ وَبَعَدُهُمَا بِنُسْتُ الْمُخَاضِ نَـافِعـَهُ وَلَائِعَانِ مَنْ فَا الْحِيتَابُ وَبَعَدُونَ أَوْ ذِانَ عَبْسِهِ مُسْتَكِنُ وَلَائِعَانِ مَنْ وَلَائِعَانِ مَنْ فَالِعَمَا فِي مَالِي مُسْتَكِنُ وَلَائِعَانِ مَنْ فَا الْحِيتَابُ مِنْ فَلَائِعَانِ مَنْ الْعَلَى فَالِحَالِ مَالِي فَكَافِ مَالِعَلَى وَالْعَلَاقِ مَالِكُونَ الْمُعَالِي فَالْمُ وَلَائِهِمَانُ وَلَائِعَانُ مِنْ فَالْمُولِكُونَ أَوْ ذِانَ عَيْسِهِ مُسْتَكِنُ وَلَائِعُونَ وَلَائِعُونَ وَلَائِعُونَ وَلَائِعُونَ وَلَائِكُونَ وَالْمَعْلَى الْمُعْلِينَ وَلَائِعُونَ وَلَوْكُونَ وَالْمُعْلِي وَلَائِعْتُهُمُ الْمُعْلِينَ فَلَالْمُولِي الْمُعْتِينَ وَلَائِعُونَ وَلَائِعُونَ وَلَائِهُ وَالْمُعْلِينِ وَلَائِعِلَى مِلْكُونَ وَلَوْلِي الْمُعْلِينِ وَلَائِعُونَ وَلَائِعُمُونَ وَلَائِعُونَ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِعُونَ الْمُلْعُلِي الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُ

وَالْفَقِعُ لِلسِّلْتِ يُعْمَعُ وَالشَّعِيْرِ كَذَلَكَ الْفَطَائِي مَثَّهَا جَدِيثُ وَلاَرُكَاهُ فِي الْفَوَاكِيهِ ثُقِيُّ كُنَاكَ لاَزْكَاهُ أَيْسِطا فِي الْخُفُو وَلاَيْسَرَكَّيى نَسِسَنُ إِلاَ إِذَا كَانَ نِعِالِاً وَبِحَوْلٍ يُحْتَدُي

وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

إِنْ وَمِسلا النَّسَمَابُ وُونَ مُسْيَن وَفَضَّهُ قُلُ مِاتِانَ بِالْحَابُ تعتد غاء الْحَوْل فَوْشُ فَادُر وَوَرَقُ الْبُئُوكِ فَوْدُ بِهِمَا وَلِيْتُ مِن فِسَمِي النَّقَّدُيْسِن وَقَطْنُ يُدُلِي مِن دُفِ وَفِضَّةِ بِهَا عُنِي وَعَدَدُ الْحُـولُ مُسورُ الصَّواب فيه بعُمُلة الْتَكَانِ تُعْتَبِرُ حَلَّ وَمَـوْخُـوْاً تَسَامُهُ خُلُا يُخْرِحُهَا المُدِيرُ تُلُلُ فِي الثُوِّ بَعْدَ غَمَامِ الْبُصْعِ وَالْقَبْ مَن يُسْرَى اُنْزَكِّي اِنْفَدُ سَنَّةِ مِن قَبُّض إِن لَـُمْ بِـُكُن الْمُقَـالِبِلَّا فِــى الْحِينِ فَإِنْ تُكُن زُكُّني بِـلا يَـزُاعِ والباقى ذُو النَّصَابِ لَيْسَ يُغْتَفُرُ

وَنُحِدُ الدِّكَاةُ فِي الثَّقَدِيْنِ قُالِلَّهَ مُ الْعَشْرُونَ وِينَارَأَ نَصَابٌ مِنَ النَّرَاهِمِ وَرُبِّعُ الْعُشْرِ كذاك شاجُمع من كليهما وَحَوْلُ رِسْعِ الْمَسَالِ حَنُولُ الْأَصْل وَنُحِبُ الرُّكَاةُ فِي الْمُعَادِن إِنْ كَانَ فِيمًا أَنْبَجَتُّ نِصَابُ وَقُونُونَ النَّاحِيرُ عَمْرُضَ مِنَا الْحَيْرُ وَفَاكَ إِنْ أَوَارَ وَالسِّكُوْسِينَ إِذَا وَنِيسَهُ الْمُؤخَّسِلِ الْمُوجِيِّ ومسلل يسكن بشهيره معتكرا وَمُسَنَّ لَكُ وَيُشَنُّ صِنَّ أَجُلُ فَرُضِ والدُّثِنُ مُعْقِطُ زَكَاةً الْغَثْن ا مِنْ عَنْرَضَ أَوْ مَنْوَاشِي أَوْ رِبَّاءِ انْ عَيدَتْ مِنَاعَبَاذُلُ الدُّيْنَ هَدُرُ شَائِيْنَ بِينَ وَا الْخَلِيطِيْنِ مَعَا وَيِسْعَةٌ تُوخِنَدُ مِن دِي النِّشْعَهِ مِن خَشْبُةِ الرَّكَاةِ مِنْ عِمَا بِالنِّفَاقُ مِن خَشْبُةِ الرَّكَاةِ مِنْ عِمَا بِالنِّفَاقُ خَلُوْهُمَا مِنَ الْعُبُوبِ بِمَاتِفَاقُ مِن الْعُبُوبِ بِمَاتِفَاقُ مِن الْعُبُوبِ بِمَاتِفَاقُ مِن الْفَيْدُوبِ بِمَاتِفَاقُ مِن الْفَيْدُ وَمِا فَدُ عَجَفَيْدُ وَمَا فَدُ عَجَفَيْدُ

فَاتْكِمْ عَلَى عَشَرَةٍ وَأَرْبَعَهُ خَمْتُهُ أَشْبَاعٍ عَلَى ذِي الْخَشَهِ وَيُشَعُ اجْنَعَے كَلَاكَ الْإِفْتِوَانَّ وَالشَّرُطُ فِي الْبَهِمَةِ التي تُنَانَّ وَالشَّرُطُ فِي الْبَهِمَةِ التي تُنَانَّ وَأَنْ لَكُونَ لِنَّهَا فَكُ وَصَلَتُ

بَابُ زَكَاةَ الْجُبُوبِ وَالثَّمَارِ

وَالْعَبِينِ وَالْأَبْسَارِ وَالْبِحَارِ إِنَّانُهُ مَنْ أُلَّالُهُ النَّالَةِ الْمُعَدُّ السَّمَانَ الْمُعَدُّ سِتُ وِنْ صَاعِماً دُونَ صَاعِماً وَانْ صَالَّةِ يَالَتَنَى وَفِيهِ أَرْبُكُمْ مِنَ الْأَمْدَاد بِدُونَ كُلُفَةٍ وَلاَ أَيِّ تَعَبُ فواجب الزكاة يضف العشر كُلُّ عَلَى لِسُبَيِّهِ فَحَبِّر حَقَّتْ زَكُانَهَا كُمَّا فِي اللَّهُ فَيْعُ شَعِيرٌ لَمْ خُلُتُ يَافُلُ وَبُعْدُهَا الْقَطَّنَانِسِي وَهْنِيَ لَبُغَةُ بَسِيلَةٌ وَاللَّوبِ عِنْ وَاللَّوْمِ عُنْ اللَّهُ وَمُسْسَ وَزُ مُشُولٌ وَخُلْجُلانِ السِّمْسِمْ لَ: مُعْلَدُ الْحِنْاكِ إِنْ يَطِينُ

بَاتِ وَمَا شُقِي بِالْأَنْهَارِ مِنَ الْخُبُوبِ وَالسُّمَّارِ وَجَبُّتُ خَمْسُنُ مِنْ الْأَرْسُينِ وَالْوَسْقُ أَتِّي وَالصَّاعُ يُنْمِي لِلسِّبِيِّ الْهَادِي فَالْوَاجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا قُلْ شُرِبُ وَإِن سُقِي سِنَاكُمْ أَوْ جَيْر وَسِائْتِ رَاكِ كَالَبُ وَمَظُّورُ بافتراكِ الْحُتْ وَفِيبَ الثُّهُ ر وَهُنِّي إِلَى عِشْرِينَ صِنْفَأَ تَصِي وُخْـــــنُ وَأُولُ عـــــــنسُلُ وَفُرُهُم جُلْمُانُ فُولُ جِمْمُ ضُ وَعَدَسُ دَوَانُ زَيْتِ خَتُ فَجُلِ فُرْطِمُ وَالتُّمْرُ وَالرُّبِيبُ وَالْخُرُصُ يَجِبُ

عَـُدُلانِ أَوْ جُمَاعَةٌ مُثُلِّ مِنَ الْعُسَامِياتِ وَالْسُلُودُ } يسنُّ اللهِ إِخْبَارُهَا لَكُ م وَفَاكِسٍ وَهَاتِيفِ إِنَّ أَمْ بنانَ لِكُلِّ عَنالِيمِ وَسَــ قَرْضُ وَلَهَا وَعُمِّنُهُ فَدُّ إِلَى كَـذَاكَ مَـن لا يَعْتَنِـي بـــ إنَّ مُنوَ أَنْظَرَ بِـ لا إنْ فَهُوَ لِلْكِيلِ قَالِسِلِ بِدَارِ عِلْزَمُهُ التَّكُنيرُ والْفَضَ سَارِي كَيْلَةُ الشَّلائِينَ -إشتاكُ لِسُعَفُقَ سَ ظَهَرَ أَنْ رَسُضًان لُـــ وواجب إسماك بان وَسَلَّزُمُ الْقُسْفَاء مُعَّة دُن عِن بالله للنعير قطعا \_ فَالنُّهَا ثَكُنِي لِنَهْمِ لَدُ تَشَابُعا كَيُثُلِ خُبُسِ -بها إذا الصَّوْمُ لَـ النَّـــ وَالصَّوْمِ وَالْفَسْلِ أَسَى بَافِ

إِنَّ ثُمُّ شُعْبَانُ بِلامِ أَوْ رَاهُ فَيَتجِبُ الشَّوْمُ عَلَى مَن سَلِمَا وَيَتَّبُثُ الصَّوْمُ مِنَا إِسْتِجِدُا وَ اللَّهِ الأَرْسَالِ مِثْلُ التَّلْفَرَةُ لَانَّ صِدْقَ هَا يَهِ الْوَسَايَال وَيُثَلِّزُهُ الثُّكِّفِيرَ كُلُّ مَنْ أَبْسَى مُنْفَرِدٌ بَلِّرَمْهُ فِي نَفْهِ وَالرَّمْ الْفَضَاءِ وَرُوِّيتُهُ الْهِلَالَ فِي النَّهَار إِن تُنبَتُ الضَّومُ نَهَاراً مَنْ أَكُلُّ إِنْ كُنَانَ بِالسُّنَمَاءِ غَيْمٌ وَالْهِلَالْ فَبَعْدَمًا صَبِيحَةُ الشِّكُ إِسْتُحِثُ من صَامَ مِن دُون تَعِقُّن مُتَى فلبش بجزيه صبالم ألتيوم وَيَالَوْمُ التُّكُّفِيرِ مَن قَبِهِ إِنشَهَاكَ وَصِحْنَهُ الصُّومِ بِفَصِّدِ خِقْقًا وَالصَّوْمُ إِن نَوَيسُتَ فِسِي أَوَّلِهِ إلاَّ إِذَا طَوَأَ مِنَا قَسِكُ فَطَعَا وَ وَاللَّهُ أَوْلِ اللَّهُ مَا أَوَّلُو اللَّهُ مَا لَكُمْ عَلَمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ عَلَمُ اللَّهُ مِثَالُهُ كَفُّاءَ ٱلظِّهَارِ

وَلاَ الْمُبُدُوبِ وَالشِّمَارِ النَّاانِيَّةُ فِيهِ زُكَاةٌ وَالْمُحَتَّرُمُ طُلِبٌ وَالْحَيْدُ لِي أَوْ صَابُقْتَنَى مِن كُلِّ مَالُ زُكَاتُهُ وَفِيهِ خُلُفٌ فَلُهُ تَسَبُّ

تُعَفُّونُهُمْ مِن بَيْنِينِ مَالِ وَاخْتَفَتْ

وَعَسَامِلُ وَلَـ وْ غَيْسِيًّا لأَضَرَرُ

يُعْطَى لِيَسْرِغَتُ فِي دِينِنَا الْأُغَرُّ

تُكُفُعُ بِالْمُعْرُونِ وَالشَّكَادِ

إِسْفَافُتُ كُسرَوَّ بَسَيْدٍ أَمِّ وَأَبُّ

مَّاشِبُ إِنَّ وَفِي الْمُعَشِّرِ لَّهِي

وَدَفُّ عُ لِيمَةٍ عَلَيْهَا خُظِلَتُ

رَبِيَّةُ الْـُؤْجُــوبِ لاَ لُـخَـلِ

وَالرَّرُعِ وَالْمُتَوَاشِينِ أَرْضِ الثَّالِي

وَلِلْمُ سَمَاوِي كُيرِهَ ثُنَّ إِنَّ الشُّفِيدُ

إِنْ وُفِعَتْ لِمُن لَمُمُ قَلْدُ وَجُبَتْ

لأَيْنَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاشِيَّةُ وَالْحَالِمَ اللَّاشِيَّةُ وَالْحَلَى إِن كَانَ مُسَاحًا لاَتَجِبُ وَالْحَبِيرِ وَالْمِخَالُ وَلاَزْكَاةً فِي الْحَمِيرِ وَالْمِخَالُ وَالْمِخَالُ وَالْمُونِينُ وَالْمِخَالُ وَالْمُونِينُ وَالْمُونَا وَجَبَتُ

بَابٌ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ لَمْ لَمْ يُعْفَرِنُ لَكْسَ شَرِيغاً مَانِمِيّاً فَدُ عُرْثُ

تُعْطَى عَنْ مُسْهِلِمٍ لَمْ يَحْتَرِفُ وَبَعْضُ مُ الْجَازُهَ إِنْ النّفَتُ وَبَعْضُ هُمْ أَجَازُهَ إِنْ النّفَتُ مَصْرِفُهَا الْمِسْجِينُ وَاللّذِي أَفْتَقَوَّ وَاللّذِي أَفْتَقَوَّ وَاللّذِي أَفْتَقَوَّ وَاللّذِي أَفْتَقَوَّ وَاللّذِي أَفْتَقَوَّ وَاللّذِي أَفْتَقَوَ وَاللّذِي أَفْتَقَوَ وَاللّذِي أَفْتَقَوَ وَاللّذِي وَمُولِّ فَي اللّهِ وَمُولِّ فَي اللّهِ وَمُ وَلَّى اللّهِ وَفِي اللّهِ وَفِي اللّهِ وَمُ وَلَّى عَنْ وَفِي وَفِي اللّهِ وَفِي اللّهُ وَفِي اللّهُ وَفِي اللّهُ وَفِي اللّهُ وَفِي اللّهُ وَفِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَ

بَابُ الصَّوْمِ

صِيْتَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ تَسَابِعٌ فَوَاعِد الإِسْسَلاَمُ وَهُوَ الزَّابِعُ

إستثنالُ خلَّتِي فَسَلَّسِينَ وَكُمْتَـذِي مِين عَبِينِ أَوْ أَنْكِ أَو أَذُنِ يَنْتَفِيلُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَاحِبُ فَلْتَعْلَم أَوْ مِن بَخُورٍ غَالِبٍ فَمِثْلُ ذَاكُّ كَ الشِّيلَةِ فِي الْغَرُوبِ أَوْ فَجْرِ أَضَا جُنَّ سِنِينًا وَكُوطُر مِن نُسَوًّا وَحَالِثُ نَفَطُ قَضَاً " يُأْتُمَا وَلاَقْتُ ضَا عَلَيْهِ فِيمًا فَرُطُا وَيَنجِبُ النَّفَظَا عَلَبْ وَأَثَمُّ عُلَيْهِ بِالطُّلاقِ فِي ٱلْفِطْرِ اعْلَمَا أَوْ وَالِيدِ فَالْفَطُّرُ لَنَّ بُحُرُّمَا جَـنَّ فَلْيَرَمُ الْقضَّا مُ فَاعْلَمَنَّ بِ الْفَيْ وَالْجِ مَاغُ فَ الْنَهُمْ قَصِّد البيئية قناك وتستبث يلتفاوض أَوْلَى لَـهُ الصَّوْمُ وَإِنَّ سُلًّا يُفْطِئرُ فِي غَيْرِ بَـُوْمِ أَوْلِ فَـحَـاذِرِ لِيُوْمِ الْوَاحِدِ فِيمَا يُؤتَّضَى إِلاَّ بِنَارِيلِ قِربِ بُثُفَرَطُ غُصُلُا وَبَعْدَ فَجُرِهِ تَطَهُّرا أوْ مَن تَسَجَّرُ بُعَبُ الْفُجْرِ

أَوْ مَنْ رَمَا هِلَال شَوَالِ ضُحَى نَالُواجِبُ الْقَضَاءُ لَا الكَفَارَا الكَفَارَا كَرْآ؛ لَمْ بُعْبَلْ وَلُمْ تَعِمًا أَرُّ كُعَجَامَةِ وَغَبَّةٍ فَلُلُّ وَمُكُمْهَا التَّخْبِيرُ فَالصَّادُ أَطْعِمْ وَقَـدُرُ الْإطْعَامِ لِفَرْدِ مُستَدا وَٱلْفِطْرُ إِنَّ كَانَ التَّتَابِعُ بَجِبٌ وَلْبَبِينَ إِنَّ كَانَ لِأَجْلِ مَرَضٍ نِي الْإِحْثِيلَامِ نِي النَّهَارِ الْعَفْرُ مِفْ لَ الدُّنيِ فِي أَوْ وَبْسَابِ طَأْنِيرُ رَجَازَ فِطُرُ حَامِلِ إِنْ خَشَبْتَ نِي عَدَمِ الظِّيْرِ أَوِ الطِّنْلُ إِمْتَنَعْ وَثُطِيعِمُ الْمُرضِعُ عَكْسَ أَلْحَامِيل رَجَازَ لِلْمَرِيضِ فِكُمْرُ وَوَجَبُ وَجَازُ إِصْبَاحُ يُعْبُورِ عُسُلِ تَشْوِيكُهُ كُلُّ التَّهَارِ قَدْ أَيْبِعُ وَيَكُوزَمُ الْإِطْعَامُ وَالْقَضَا عَلَى رَمْ ضَانْ مِنْ عَنامِ الَّذِي تِلِي إِذَا عَنْ كُلُ بِيَوْمُ كَبِثُلُ مُنَدٍّ مِثْلُ مِنْ لَكِنْ فِي حَقْ ذَا الأَخِيرِ ثِنْدَبُ

فَاغْتُقَدُ واجْتُوازٌ فِيطْيِرِ أَبْشَحَي وَٱلْعَكْسُ فِي الْبَعِيبِ لِا تُجَارَهُ وَمُنْ طِيرِ المُسْتَى ثُمَّ حُسَّى أَرْ كَنْ وَتُع مُعِيضٍ فَحَصَلْ إِنْ فِنْتَ مِثْلَهُ مِنْ أَبَامِ هِم رَإِنْ بِـنَاحُ ثِمْ يُمْ يِنْ عَنْهُ عَبْداً مِينْ غَبْيرِ عُمنْزِ فاسْتُثْنَافُهُ بَجِبْ أَوْ أَجْلِ عِيدٍ أَوْ لِفِيظُرِ حَالَبِض كَالْقَنْ وَالْعُبْسَارِ أَوْ مِسَا بَقُفْلُوا وَصَائِعُ الْجِبْسِ لَـ مُسَايِرُ عَلَى جَنِينَهَا وَمُرْضِعٌ ثَلَتْ مِنْ غَبْرَهَا فَأَلْأُ كُلُّهُ كَلَّبْفَ تَرَّتَّضِعُ كُمَّ الْقَضَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَجْلِ نِي خَوْفِ الْهَلَاكَ أَوْ خَوْفِ الْعَطَبُ لِعِسَانِم قَلْدُ جَأْمَنَا فِي النَّقْلِ وَالرَّطَ ثِ مُكْرَدُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيعُ مَنْ تَرَك الْقَضَاءَ خَتَى ذَخَلَا كَّانَ صَعِيعًا لَـع بُهَاحِبُهُ أَذَى لاَيَسْتَقَطِيعُ التَّصَوْمِ فِي كُلُّ الزَّمَنِ \* أُستَمَ عَلَى القَالِيمِ فَوْعَا بِطُلَبُ

- 46 -

نَـفَا أَ خَبُّضٍ تَـعْرِكُ وَطَّهِ وَمَّنِي

وَتَـرُكُ مِنَا لِلْخَلِّينِ وَالْبَظْنِ بَصِلْ

وَكُلُّ مَا وَصَلَ مِن غَبْرِ الْفَعِ

كَالسُّبُ قِ مِن مُضَّمَّضَةٍ أَوْ مِن سؤاكُ

أَوْ سَبْقَ مَا نُوِي أَوْ مُنِيعٌ فَٱلْفَضَا

كَالْفِطْيرِ لِلْمَزضِ وَالْجَسِنِّ وَلَـوْ

وَيُصْلِكُ النَّاسِي وَأَمَّنَا النُّقَسَا

وَيُحْسِكُ الْفُطِرُ فِي النَّفْلِ خَطَّا

وُالْفِطْرُ فِي النُّفِّلِ تَعَيُّدا حَرُمٌ

ولاَ يَبُرُ عِنْثَ مَنْ قَدْ أَقْسَمَا

إِلاَّ لِلوَجِّمِ أَوْ لِشَبِيخِ أَقْسَمًا

إِنْ ظُلْعَ ٱلْفُجُّرُ عَلَى الْمُعْمَى وَمَّنَ

وَيُوجِبُ التَّكُفِيرَ فِطْرُ الْعَمْدِ

أَوْ بِخُرُوجِ لِلْأَمْنِي أَوْ رَفْتِ

إِنَّ كَانَ فِينَ النُّهَاوِرُ

وَهُ وَإِذَا أَفْظَرَ مِثْلُ الْحَاضِ

وَالْفِطْرُ فِي الْقَضَاءِ يُوجِبُ الْفَضَا

وَخَصَّصُوا التَّكُفِيرَ فِي الشُّهْرِ فَقُطُ

كَالْفَطْرِ فِي النِّيثِيَانَ أَوْ مَسَنَّ أَخَّرَا

أَوْ كُمُسَافِي إِلَيْوِنَ الْفَصْرِ

رُسُولَتُ وَأَمْ النِّيقَا بِهُنَا عُسَن قُونِيهِ وَتُسُوثِ مِسَن لَهُ ثَلاً نَفْسِ وَمَنِيٌّ إِنفُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَن وَعُسِن رَوْسِيق حَاضِرٍ لاَ شَارِدِ وَالسَّكْتِ وَالنَّتْمِ وَدُخْنِ بِسَاخُبِيرُ وَأَقِيطُ وَعَلَسَ قُلُ عَشَرُهُ كَلَّتِينَ أَوْ لَكِمْ أَوْ أَيِّ نَبِتَانٌ هَــُلُ شِينَـعٌ أَوْ قَــُكُرُ صَاعٍ بِافْتَى مِقْدَارُهُ وَهُو النَّذِي بِ الْعِبَرُ غِنْنَى لُـهُ عِينَ السُّولُ الشُّينَ وَالصَّاعُ يُسْدِّفُ عُ الْمُتَّعِ زَايدِ طُلُوع فَـ جُير الْعِبِ خُلْقٌ قَدُّ رَوْواً إِذَا مِنضَى الزَّمَانُ فَاتَّتِمِ النُّعُوتُ لَهَا بِيَوْمَا إِن لِعِيدٍ وَنُحَازٌ

أَعْنِي بِ أَرْكَاةً فِيظْيِ مَنَّهَا فَبُخْرِجُ الْمُثلِمُ صَاعاً فَضُلاَ وَهُلِّي عَلَى الْخُرِهِ أَوِ الْخُلِّرَةِ عَلَى يسن وَلْسِدِ أَوْ زُوْجَسِةٍ أَوْ وَالِسِدِ مِس الْمُعَثَّرِ كَفَعْهِم أَوْ شَعِيمُ وَالْاوِز وَالسَّرِيبِ اللَّهِ السُّورَ وَحَيْثُ لَـمْ ثُوجَـدٌ فَمَا بِهِ اقْتِبَاتُ وُالْخُلُفُ فِي اللَّذِينِ وَاللَّحْمِ أُنَّى وَالصَّاعُ صَاعُ الْمُعْطَفَى وَقُدُ غُبُو تُعْظَى لِخَيْرِ مُسْلِمٍ مِسْكِين وَجَازُ وَفُعُ الصِّعِ لِلوَاحِدِ وَالْمُوتُ مُنْ مَا لَمُ خُلُ بِالْغُرُوبِ أَوْ وَلاَيْصِعُ نَفْلُهَا وَلا تَنفُوتُ وَاجْرَاثُ بِالْفَرْضِ وَالنَّقِديمُ جَازْ

بَابُ الإعْتِكَافُ

خَيْرِ وَفَطْلُهُ كَيْسِرُ وَجَلَلٌ بِالذِّكْيِرِ وَالصِّلاَةِ وَالثَّعِيثِدِ وَالضَّوْمُ شَرُطُ صِحْبَةٍ وَالْمُسْجِلُ وَحُرِيْبَ فِي مُوَخُّرٍ بُعْتَمَدُ وُمَسْجِنْد الْجُمُنْعَةِ خُنَّ الإعْتِيكَانْ إِنَّ كَانَ بَــوْمَ جُمْعَةِ لَـ لْيُوَافُّ

الْإعْنِكَافُ مُسْتَحَبُّ وَعَسَلُ لَإِنَّةُ الْقَامُ فِي المُسَاجِيد

أشًا عَيِنِ الْحُسَرَامِ فَسَالُمُنْعُ عُهِدٌ تَعْجِلُهُ الْفُطُورَ أَجْثُرُ عَظْمًا فَأَلْفِظُرُ بِالتَّمِّرِ بَلِيهِ ثُمُّ مَا وَإِنْ يُسْتَسَابُ عَ لِيهِ يُرِكُ السِّرضَا لِعَبْر مُعْرِم بِأَرْضِ عَرَفَهُ فَصَوْمُهَا فِي الْعَالَمِينَ شُهِرًا وَصَوْمُ شَعْبَانَ كَنَا مُحَبَّبُ وَكُوْنُهَا البِّيضَ خِلَانُ يَجْرِي وُلاَصِتُنَامُ جُمْعَةِ فَلَنَّدُو كَذَاكَ فِي أَيْسَامٍ عِبِيدِ النَّحْرِ إِلَّا عَلَى النُّحْيِنِ إِن تَسَنُّعَا تُستُكَى الْحِجَامَةُ لَحَوْدِ الْأَغْمَا وَفِي الْمُنْتِينَ مَعْهُ تَكْفِيلُ فَضَى كَالِّبِيرَ وَالْإَحْسَانِ ثُمُّ الذِّكْرِ وَفِيهِ تُغَفُّو الذُّنُوبُ وَالْأَثَامُ لِفَضَّلِهَا عِنْدَ الْإِلَى الْقَادِر

كُفُّ الْإِسَانِ عَن كَالَامِ لاَيُفِيكُ تَاخِيرُهُ السَّخُورَ مَنْ دُوبٌ كُتما كَالْفِطْرِ بِالسَّرَطْبِ فَإِن قَدْ عُدِمَا وَيُسْتَعَبُّ أَنَّ بُعَجَّلَ الْفَضَا كُفُوْم تِنْعَامِ بِيَانُ عَارِفَا تحذآ الشخزم وأمشا عاشورا كَالصُّوم فِيلَ أَلْفَرُد وَهُوَ رَجَبُ وَكُهُ لَاثُهُ مِن كُلِّلَ شَهْرِ وَلَيْتُ مَن يُكُنُّوهُ صِيَّامُ الدُّهْيِر وَبَحْثُرُمُ الصُّومُ فِي عِيدِ ٱلْفَطِّر وَصَوْمُ جِيعٍ بَعْلَ عِيدٍ مُنِعَا وَيُعْدِلُنِي ذَوْنُ الْلِيْحِ وَالْمَتُحُ كُمُنا مُفَرِّمَانُ الْوَطَّ حَبْثُ يُعْلَمُ وُحَبِثُ أَدُّتُ لِمَانِي فَالْفَضَا وَيَنْبَرَغِي فِينِ الشُّهْرِ فَعْمُلُ الْحَقِرَ وكقيراءة الكشاب والقيشام وَيَنْتَبِغِي الْإِكْثَارُ فِي الْأُوَّاخِرِ

بَابُ زِكَاةِ الْفِطْرِ

فِي مُنْتَهِى شَهْرِ الصِّيثَامِ طُلِبًا بَــَابٌ وَصَــَاعٌ مِــن طَعَـَايِم وَجَبَنا ِ لِلْسُلِهِ جَا فَطْلَهَا فِي اللِّكْرِ فَهِيَ أَنْسَلُ مِنْ أَلَّفَ شَهُمِ وَلَا مُنَاعُ وَمَا فِي فِعْلِهِ إِذَا جُنَاعُ وَحَارَ لِلْمُعْتَكِيفِ السَّكَاعُ فَمَا فِي فِعْلِهِ إِذَا جُنَاعُ وَحَارَ لِلْمُعْتَكِيفِ السَّكَاعُ فَمَا فِي فِعْلِهِ إِذَا جُنَاعُ اللَّمَةِ فَيَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ

بِالْمُتَالِ وَالعِيِّخُ وَ مَعْ أَسُّنِ الْبِقَاعُ وْبِتَالِغُ وَعَنَافِيلُ لا مُن كِفْعُ أَوْ زَوْجٌ أَوْ مَعْ رُفَّتَ إِنَّا أَوْ مَعْ رُفَّتَ إِنَّا لَهُ مَعْرَبُ وَالنَّـ فُـلُ فِسِي الرِّفْقَـةِ مَشْعٌ تَـال عَلَى الضَّرُورِيِّسَاتِ فِسَي الْعُـوأَبِـدِ مِينَ عَرْضِ أَوْ مِينَ كُتُبُ أَوْ مِن رِبَاعٌ لِبَلَدِ فِيهِ الْنَمَعُّشُ يَطُوعُ عَلَيْهِ وَالطَّائِعُ بَكُفِيهِ النَّفَهُ ولا التَّسَوُّلُ لِاسَّاءُ خَلَانًا المُسَاوُلُ لِاسَّاءُ خَلَانًا قُلْنَخْ شَ يَسُومُ الْكُذِّ فِالتَّوَاصِي ي عرا أ من المناخ بدواة المُنتُ فِي الْهَدِّي الْمُتَعَالُ بِدُلُ فِسَى الْقِرَانِ وَالتَّمْشُعِ وحَبْ منسن زام فينسى طرسقيه لنرجُلاً فُـدُرَتُـهُ بِالْمُنوْتِ أَوْ عَجْـرُا بَدَا مِ مُنْ مُن خُمِّ عُثُن خُمِّ عَثْنُ فَاعْقِلاً

الخُدِيُّ وَاحِثُ عَلَى مَنْ إِسْتَطَاعُ نِي الْعُمُر مَثَرَةً عَلَى الْخُرُ الذُّكرُ وَمُكَذُا النَّوْأَةُ مَعْتِهَا مَحْرَةُ فِي الْفُتُوضِ مِن نِسَاءٍ أَوْ رِجَالِ وَمُدُولُنَا سِالْمُالِ أَبِي بِالزَّاكِدِ كَنَّا بِمَا عَلَى الْمُعَلِّسِ يُبَاعُ يُومِلُهُ لِمُنكُمةِ مَاعَ الشُّرِجُوعُ والأعشى إن وحد قابداً وجب وَلَئِيسَ بِتُكْرَمُ يِهَبِينِ وَالْعَطَا وَصَّحَ بِالْحُرَاعِ وَهُو عَسَاصِي أَنْوَاعُهُ تُلاَثُهُ إِنْسِراهُ أَنْ عَلَمَا الْإِنْ رَادُ فَالْقِرَانُ وَلَكِسَ فِي الْإِفْسُرَادِ هَـ دُنَّىٰ فَدٌ طَلِبٌ وَقُعِيدً لَمْ الشُّرِكُوبُ فِي ٱلْخُدِجُ عَلَى وصَفِ أَنْ يَحُدِجُ عَشَنِ فَكُهَ مَا وَسَفَعُ الشُّفْسُلُ لِلسِّن حَسَّجٌ وَلاَ

فيسى غَيْرِهِ وَالإعْتَكَانُ بُعَنَنَكُ وَسَفِّل إِمْنِيكَافَّهُ إِنْ اِمْنَكُفَّ ربت : بالإنسم إذا والخسري وْسَاعٌ الإعْنِكَالُ إِنْ لَـامْ بِخُمْرِج وَيِسْزُوالِ الْكُنْدِ شَكِعا أَ وَلَجُنا ذَاتُ اللَّحِيفِ وَاللَّزِيفِ فَيَرَعِا عَمَلَى ذَوِي الْعُمُدُرِ بِلِا إِسْتِمَانِ ووجع حرمنة الإغياكان فِيُظِّلانُ الْعُكِّونِ قَدْ تَجَلَّىٰ إِنَّ بِسَادَرَ الرُّجُسِوعَ فَسُوراً أَوْلاَ طَعَنامِ أَوْ لِنَسْسِلِ شَوْبِ سَسْرَا وَكُورَةُ الْمُصْرُوجُ إِلاَّ لِيضِرَا ولا لِعِمَاوَةِ وَلا يَشْ فَ الْأَوْ لا جي آڙو ولا ۽ ڪاڏڙ وَحُنِينَ أَنْ يُسلاكِهِ أَوْ يُحَرَّجَا زِيعًا لَ إِنْ خَرِجًا إِنْ بَطَلَ إِعْنِكَافُ لِيَفْضِ وَوَاحِبُ عُلَيْءٍ خَدُما أَيُعْضَى أَوِ اعْنَكَانُ غَيْثِر مَّكُفٍ مُجْدِي وُكُرة الْأَكْثُلُ فِي غَيْر الْمُنْجِدِ كَلَّا صُعُودُهُ إِلَّى الْمُنَارِ ، وَكُعِبَادَةٍ صَرِيبَ فِي جَارِ خَاجَةِ الإنكانِ فِي قُولِ مُرتَضَى وَخُولُهُ الْسَرِلُ إِلاَّ لِقَضَا إِن كَانَ عَيْنًا فَهُوَ شَرَّعًا أُولَى كُنا إِنْهَ عَالَمُ بِعِلْمِ إِلَّا أَوْلاً فِيلاً كِيرَاهِمُ إِنْ وَقِيعَتْ كَنَا كِثَابِةٌ إِذَا صَا كَثُرَتْ وَبِالصَّلَاةِ وَبِجَعْلِ الَّهِكُبر وَيَشْبَعِي إِشْيَعَالُهُ بِاللَّهِ كُر وَبِالْفُدِيِّمَانِ وَالنَّنَاعِي وَيُعْطَلُ الْعُكُونُ بِالْجِمَاعِ أَعْسِنِي لِـ وَطُو الْوَ بِـ رَوْالِ الْعَقْبِلِ فِي الْفِطْرِ وَالشُّكْرِ وَلَوْ بِاللَّبْلِ عَشَرَةٌ وَالْخُدُا فُ فِي ذَاكَ نُعِلَّ الْمَالُمُ مِنْ وَلَجُلَةٌ وَلَجُلَةٌ وَلِيكُ وَالَّيْفُ ضُ قَالَ مُنتَهَاهُ عَلَّارُ وَالْمُنْكُ فِي الْأَكْثَرِ قِيلَ شَهُرْ \* نِي تُلْثِ الْأَخِيمِ إِذْ فِيهِ ظُلُبُ وَحُتُ فِي شَهْرِ الطِّبْدَامِ وَالْأُخْبُ

كِبَعْدَ ذَا وَالنُّكُلُكُ لَاشْرِيكُ لَكُ خُلُفُ الشَّلِيَّةِ وَلِيفًا مُلْتِي وَيَعْدَ سَعْبِ لَهَا أَيْضا رَبْعُ وقب لَ لِلرَّمْ يَ أَجَ عَزَزَ نُهِي المستروق ستجعة أشواط وقا وَالْخُدُمُ بِالْتُرْوَةِ مَثْبًا لَالْمُ · عَنْثُ وَعَسن غَيْسِرهِ بَجْيِن مُاثُونَى وواجب شرعا ضجيع لزما لِلسُّعْيِ شَرْطٌ لِلصَّلارَ فَدْ وَجَهِ وَلَيْسَ لِلينْسَاءِ إِسْرَاعٌ فُبِلُ فَالْمُنْكُمُ إِنَّ بُحْبَرَ فِيوبِيمُ وُقُوفُنَا سِعْتَرَفَاتٍ عَرَفًا إِلَى طُلُوعِ الْفَحِرِ ذَالَ حَدُ وتركث يلزه بب الغ عِنْدَ السَّزَوَالِ وَاحِبُ فِي الْجِيْدِ شَهْ مُنْ وَفُ إِنَّ لَ الرُّكُوبُ عَن نُرُولُ والخشد والثعبيع والثبيلا عَـ كَى الرَّسُولِ المُصْطَفَى الكُومِ سَبُعَتُ أَشْدُواطِ إِذَا فَاضَ الْأَمُّارُ كَيْسَ لُنْ خَنْهُ إِلَى بَنُ الْمِنْكُ

وَيَعُدُ إِنَّ الْحُنْدَ وَالنِّعُمَةَ لَكُ وَلاَبْسَرُالُ مَاكَسَلًا بُسُلِبُى ثُمُّ لَـدَى دُخُـولِ مَكَّةً قُطُعٌ وَفِي مُصَلَّىٰ عَرَفَاتٍ تُنتَّهِي وَلَا إِلَيْ الْأُوكِ إِن سَعْنُ مِن صَفًا بَــ ما أحِــ نَ الصَّفَ اكمَما فِي الذِّكْرِ وَحَامِلُ لِغَيْرِهِ إِذًا نَـوَى وَالنَّـ وَلَ لِلسَّنْيِ طُـ وَانُّ ثُلِّمَا رمثل ألقُدوم والإنساضة وجت الإشتراعُ لِلرِّجَالِ فِي بَطْنِ الْمُسِيلُ وَالسُّعَيْ إِنَّ أُخْتَ لِلْمُحَرَّم وَتُسَالِتُ الْأَوْكَسَانِ يَوْمَ عَرَفَهُ مِنَ الْغُرُوبِ وَقُنْتُ \* يَصْتَلُا أُمِّنَا لَدَى الرَّوَالِ فَلَهُ وَ حَثْمُ وَاجَّمْعُ وَالنَّفْصِيرُ لِلظُّهُ وَسِن وَيُسْمَنَ حَسَبُ الْغَسُولُ بَعُدُمَنَا تَرُولُ وَكُنِيرِ الدُّعَاءَ وَالنَّهُ لِيلاً كَـذَا مِـنَ الصَّـلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ وَرَاسِعُ الْأُوكِسِانِ بِالْبَيْسِةِ الْحُرَامُ بَعْدَ النُّوفُونِ وَقَتْمُ وَالإمْسِدَادُ

وَحَجُمُ عَنْهُ اجْوَازُهُ عُقِلْ لِينَ عَلَيْبِ حَسِيعٌ بِالْنُوَلِاءِ وَذِي الْجُنُدُونِ فَــُونَــُهُ مَــَارُفَعَا بَلغَ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ مَا جَدِيثِ عَـنْ غَبْرِهِ إِنْ لَـمْ تَـدْعُ ضَرُورٌ، وَمَن بِيهِ ذَالَا بُرَجِّى أَنْ بَصِعُ وَإِن نَــَوَى الْمُسْتَجَ بُعَيْدًا صَـا أَبِي وعُمْرَةٍ فَافْهَمْ لِهُلْذًا التَّفْلِ أَوْلُهَا بِنِينَةٍ ثُمَامُ مِبِقَاتِ إلاَّ شَرَّعا أَقْلِي تَقِلُهِمْ ظُفْرٍ حَلْقٌ عَانَةٍ أَضِفْ بِالْكَافِـرُونَ ثُــتُمُ الْإِخْـلَاصِ فِي تَنْيُنْ مِنَ اللَّجِيلِ وَاللَّخِيلِ إِنَّ بَدَا وَبِتُلْبُ مِنْ الْأَزْرَةُ لِاَ الْفَسَبَاءُ فَعَلَ فَالْفِئْةُ شُرَّعًا كُلْزَمَنَّ إلاَّ اللَّـوْن فِـقْنَةٍ فَعَـيْرْ وَحُوْمَة النِّيفَابِ دُونَ مَبْنِن فَلْيَقْظَعِ الْخُنْفُيْنِ مِن كَعْبَيْن وَيَنْجَعِي إِنِّجَاعُ لَفُظِ أَخْمَدَا لَئِعِكَ لَاشْرِيكَ لَكَ لَجُهِّكٌ

وَجَازُ خَعُ إِسْرَأَةٍ عَينِ الرَّجُلُ وَالْأَجْرُ فِي الْإِنفَانِ وَالدُّعَارِ وَحَبِّ ثُمّا عَلَى الصَّغِيرِ وَقَعَا ثُمَّ إِذَا المُنجَنُونِ فَاقَ وَالصَّغِيرُ وَكُرِهَتْ نِاسَابَةُ الصَّرُورَةُ فِي الله رض أَنعَ إِسْتِنَابَةُ الصَّحِيحُ وَذَا فِيسِ الإكْتِيْفَا بِحَيِّجُ الثَّالِب وَكُرِهُ وَا رِنِتَالِتَ أَ فِي النُّفْلِ أَوْرَتِعَةٌ أَوْكَالُهُ الْإِحْسَرَاعُ فَبَدِيلَ شَوَالِ وَقَبْلَ وَصَلِ سُنَّ لَـ أُ الْغُسُلُ عَجَسُلُ عُرِثُ الْعُرِثُ وَأَنَّ بِتَكُونَ بَعْدَ نَفْلِ رَكْعَتَايُّنَّ حَشْماً عَلَى الرَّجُلِ أَنَّ يُجَردَا فَيَلْبُسُ النَّعْلَيْنِ وَالسِّرِدَاءَ وَلا يَعْظِي الرَّأْسَ وَالْوَجَّةُ فَمَن وَالْأَنشَى كُفَّيْهَا وَرَجْهَا تُظْهِرُ لاَ تُلَّبَسِ اللَّهُ فَلَا أَنِي الْبُدَيْسُ وَمُغْرِهُ لَثْم بَجِدِ النَّعْلَيْنِ تُلْبِيَّةٌ وَاحِبَةٌ حَبِّثُ بَدَا وَهِيَ لَبَّتِكَ اللَّهُمُّ لَأَبُولُ

الأخول مكنة تهارا إغتم اللشغى واشترث أهست الشزاب مِثْنُهُ إلى الْرَوْطَينِ نَحْمُ طُ بِالشِّفا في تُسامِسِ الشَّهُرِ إلى مِنْي الحُرْج كُن عَارَماً لِعَرَفَاتِ الْعُرُواعُ يأتُهَا باللهِ لَيْسَدُ تُجْنِرُ بِالْهَادِي أَوْ يَضَوِّهِ عَشْيِرٍ خِيرَتْ أَوْلاً فِللَّا يَنْجِيزُ } إِن لِيمُ يَعْدُم لساكني مديشة المعقار وَذَاكُ عِـرْقِ لِلْعِـرَاقِ فَـاعْلَمَنْ كَالْبُحْبِرِ أَخْبِرُ لِبَوْ فَعُدْ رَوْزًا وَمَا وَرَآءَمَا مِنَ الْأَفْطَارِ صِرْ وَرِدُ فِي الخِيدِيثِ فَاقْهُمْ وَاعْلَمَا سَكُن وُولَهَا فَيِنْ خَيْثُ سُكُنْ وَالشُّولُ لِلطِّيبِ وَجُوبًا خَتُّمًا بعرم ميد البيران بنسب خَتْماً يسوى مْرَاهِيقِ لِلْفُوْتِ خَاتْ وَصَاحِبُ الْعِلْدِرِ الشِّدِيدِ لِمُعْتِبُ بِهِ وَإِلاَّ لِلْإِضَاضَةِ لُسَقِلًا وَاللَّهُ وَلَا غَبُرُ

الكُسدا الخسروج بسن كُسدا يالعُسَّم وَاسْتُلِم الخَّجْرَ فِي الذَّهاب يِنْ بِنْدِ زَمْزَة وأَحْبِلُ طُوْفًا وَشُونُ إِن لَدُمُ تُشْتُدُ فِسُلُّ بِخَرْجِ فَصَلَ فِيهَا الْحُشْنَ ثُوَّ فِي الصَّبَاعُ فَهُمْ إِذْهِ الْأُوكُ الْ وَالَّ فَكُرُوا وَالْـوَاحِبَـاتُ غَشرُهَا إِن يُركَثُ والصُّوءُ إِنَّ عُجِزَ عَسَ فِعُمِلِ اللَّهِ فَمِنْهَا الإِحْرَاءُ مِن الْأُعْيَار للثَّا، خَخْفَةٌ بِلَمْلُمُ الْجَمَنَّ فَـــرُنُ لِنجَـــ لُــةً مَنْ أَنَّى فَي خَوْ فَ اللَّهُ اللَّهُ مُواقِبُ لُمَّا فُكِرُ هُ أَن لَهُ فَي وَاللَّهِ مَا يَوْ كُمُّنا فأمثل مكنة فتكنأ ومسن المُعْ الثَّجَ وَقَدْ وَقَدْ تَقَدُّمَا الرَائِنَةُ الشُّعَيثُ يُعَيِّمُ كَيْسًا وَقَادِهِ مِنكُمة شُرِّهُ بِالطُّوَالُّ كُعَالِبِ لَيْنَ عَلَيْهَا يَجِبُ والشَّعْلَى بَعْدَ ذَا الطُّوافِ بَشَّصِلُّ وَوَكُعْمَا الطُّوانِ خُكُمُهَا صَدْرً

المتدن وتحتبت بسلا شطط لَـهُ وَخِعُـلُ الْبِيْـتَ شُرِّعاً لِلْبِسَارُ عَمَن حِجْره والشَّاذِرُ وَانَ مِنْ بَعِيدُ بعقائع دمتا لخفاة جابر مِنْسِدُ عَنْ كِلَدْبِمَا بِلا حَدُلْ أؤرأ عن محشوله فاشتغذا وْلْ وَمُا أَوْ الْمِنْ الْوَا مُنْكِي وَيَعْدُهُ يَئِنِي عَلَىٰ مَا تَبُلاَ الْجَيَاتِ أَنْ فُلْتُهُنِّ مِن دُونَ مِنْ الْمِنْ مِنْ بِنْهِم أَوْلًا بِنَا يِسِم فَسَنُرُ كَجُّرَ عِنْدَ سَاحَذَاهُ وَالتَّهُرُّ فِي عُشْرَةِ رَفِي ٱلفُدُومِ لاَ الْإِنَاتُ أو تارك تكوت تحقق يَدُك طُفِعاً فَــوْقَ فَـيْم وَالْبُلِعُ مِنْ وَاحِمَاتِ الْمُعِمِّ دُونَ رَسْب فِي رَكْعَنَى الإخْرَاءِ وَاتَّبَعِ الْأَثْرُو إلى الله الهام الهام الهام الهام الهام الهام الهام المام الم يى غَجْزِهِ عَثْنَهُ بِللَّا مُلاَمِ فِي الْعَجْرِ عَنْهُ صَوْمٌ عَشْرِ طُلْبًا كُنْ يَ يُغَنِّعِ الْكَافِ نَذْبُهُ قَمِنْ

أشرط لَــهُ سا لِلصَّلَاة يُشْفَرطُ تَبْعَتُ الشَّوَاطِ وِلاَ مِسِنَ الْحُجُرُ فِي دَاخِلِ النُّنجِدِ خَتُّما وَابتَعِدٌ والمشئ خشم وأكروب القادر وَإِنَّ لَـٰوَى عَـٰنُ لُفِسِهِ وَمَـٰن حَمَّلُ وَإِنَّ لَـوَى الْمُحْتَهِولَ أَوْ لَعَدُوا وَبِعُشَلَ الطُّوافُ حَيثُ إِنشَفَا وإنَّ أَيْسِمَتْ وَهُـوَ فِيبٍ صَلَّىٰ كَـٰذَاكَ مَـٰن رَعـٰفَ أَوْ مَن ذَكَـرا فِي كُلِّهِ يُنْدَبُ تَقْبِلُ الْحُبَرُ ينهو أوبعصاً قبالا عَجز وَيَسْوُمُ لُل الرِّجْسَالُ أَثْمُواطِئًا ثَلاَثُ وَفِي الْإِفَاضَةِ لِكَالْمُوَاهِنَ واشتله الركن النائق فطع وَرَكْعَتَانَ لِلطُّوانِ الْوَاجِبِ تَقْرَأُ فِيهِمَا رَفِينُ إِلَّا مَاغُيْرٌ وَكُولُ مَانٌ إِلَى الْمُحَرِّرُ مُولُ أَوْ صَوْمُتُ عَشَرَةُ الْأَيْسَاءِ وَقَكَدُا فِي كُلِلَّ هَـدُي وَحَبَا وَالْغَسُدُ لِلدُّخُولِ وَالدُّخُولُ مِن

كُما فِي كُتْبِ فِنْهِنَا مُعْرَا إِلاَّ إِذَا أَعَـَـادُهُ مِـن بَـعُـدِ فَاللَّكُمْ وَاجِئْكِ لَــهُ وَحَيْرٍهُ فَالسِيَّمُ عِنْدَ مَالِكِ مُثْمَّا فِي وَالْمُتَمَلِّقُ مُنْتُوعٌ لَهَا يَضِيرُ فِي غُمُرَة فَالْهَدُلِي حَثْمٌ فَكُلُا وَالْأَنْشَلِي مِن طَرَبِ لَالْسُلا وَتَعْدُهُ إِي يُنكُّهُ لِللَّهُ الَّيْنَ فَفِكْنِهُ تَغْيِيرُهَا فَعُلِبُ أَوْسَاةٌ أَوْ صَوْمٌ ثَـلَاثُ إِسِاعٌ كَذَاكَ لاَ تَخْتَصُ عِالْكَانِ وَالطِّينَةِ وَالْمُحِيطُ فَلَمْ الظُّفُر وَالْمُسُولَةُ الْوَجْهَ وَكُلُّهُمُ الْدُوْ فَبِلَ الْوُقُوفِ مُفْسِدَانٌ فَاعْمَا وَبَعْدُهُ فَالَّهِدُيُ شَرْعاً عَاتِبُهُ مَسِلًا لِبُو فُسِمُ صَبِلًا المِنْ عَدْلَكُنِ عَسَادِفَ يُنِ بِسَاذًا الْفَهْمِ عَسَن كُلُّ مُلِّرِ صُوْمٌ بُلُن بِالْوَقَا وَحِـالْأَةٍ وَعَـنُّربِ وَكَالْكِلاَبُ وفير وكسيناع النفاب

مِقْدَار مِنَا ثُقْرَأً فِيهِ الْبَقْرَهُ وَمَسَن رَمْسَى قَبْسُلَ النُّزُوَالِ بِهُدِي كَــُذَاكَ مَــُـن تــُـرَكَــهُ أُو حـــــَجـرَة كَـٰذَاك مَـن وَكُـٰـلَ مَـن عَنْهُ رَمَى وَالْمُسْرُأَةُ الْفُرُضُ لِهَا التَّقَصِيرُ مَنَنَ تُسَرِّكَ الْكُلُّقَ فِي حَجِّ وَكُذَا فَالرَّجُلُ التَّقْصِيرِ بِسُجْتِي أَمْسُلاً وَالْهَدُّى أَيْثَامَ مِنْسَى فَفِي مِنْسَى فِي الْحَلْقِ طِيبِ لَبْسِ نَزْعِ السَّفَوث إطْعَامُ سِبِ كُلِّ فَرُدِ نِصْفُ صَاعٌ وَهِيى لَاتَخْتَاشُ بِالرَّمْانِ وَامْنَـعُ عَــلَى الْمُعْرِمِ حَلْقُ الشَّغِرِ وَسِنْتُ وَجُهُهُ وَكُفُّتُ مِنْعُ مُنِعُ وَالْـوَطْءُ وَالْمُنْفَدِّمَـاتُ وَالْمُنبِي وَيَعْدَهُ وَقَبْسُلَ رَمْسِي الْعَقَبَهُ إِنَّ كُمَّانَ قَبْمُلُ أَنْ يَطُمُونَ وَخَرُمٌ رَقَتْلُهُ فِيهِ الْجَسَرَا بِحُكُمِ أَوْ قِيمَةُ الصَّيْدِ طَعَاماً وَكَفَى وَجَازَ قَتُ لُ مَا يَضُونُ كَالْغُرَابُ وَحَبَّةِ وَالْفَارِ وَالذِناب

بِفَيْر مَا تَحْسَطُ فِيهِ الرَّاحِلَةُ عَلَى اللَّذِي تُسْرَكُمُ وَلاَ عِسَوَجُ نَدُ بُ بِلاَشْكِ وَلاَ إِمْ يَسْرَاء فَنْتُمْ بِهِ وَادْعُ إِلَى أَنْ تُسْفِرًا ستبعا الجنفزة الشَّخلُل فَسَرَارٌ يَــُوْمَــُيْنِ أَوْ ثُــُلاَئَــَةً لِمُسَنَّ وَنُـى فَدَوْكُ مُسْتَوْجِهُ لِلْهَاي وَيَسْعُدُ وَهْبِهَا تُحَكِّلُ عُلْبَهُ وَكُبِرةَ الطِّبِبُ إِلَى الْجُسِلِّ الْآكِيدُ أعُمَالُ بَـوْم عِبِـائِنَا بِالثَّبْدِةِ أَيْ رُنْحُط رَمْدُ لَهَا يُجَاءُ خَـلُ لَـهُ جَمِيعُ مَا قَـدُ خُرُمَا مِثْلُ النِّمَا وَالصَّيْدِ مَن فَدُ طُلَبَهُ وَاصْتَلَا لِلْغُرُوبِ بِالتَّحْدِيدِ إِلَى غُـُرُوبِ الشَّحْسِ بِالنَّوَالِ وَهُلَكُذَا الْوُسْطَى وَتُرْمَى الْكُبّْرَى فَالْغَوْدُ قَبُ لَ الْفَوْتِ خَتُّما لِلْتُمَسُّ وَمَنْ ثَأَخُّرَ ثَكَا إِثْمَ جَلاَ لِلرَّمْنِي كُلُلُّ اللَّبْلِ فَاتَبْعِ السَّدَادُ بَــ دْعُــ و الْإِلْــة فَــ عِبْـل أَنْ يَنْصَرِفًا

وَوَجَتِ النُّورُولُ فِسِي الْمُزَّدُلِفَ ا الله الجبث سُنَّةُ فَالاَ خَرَجُ وتسأخب المعترب للعشآء بالشُّعَيرِ الْحَرَامِ إِن تَبَسَّرَا وَاسْرَعْ فِي وَالِهِ النَّارِ وَالْقَطِ الْجِمَارُ وَوَاحِبٌ وَسُنِّي الْجِمْسَارِ عِنْسَى نْمَ الْبُدِثُ ثَابِعٌ لِلرَّمْي والرَّمْ في بسوم النُّحر خَصَّ الْعَفَية باللُّبشِ وَالْحُلِّقِ سِوتِي النُّشَا وَصَنْبِدُ رَمْين وَنَحْرُ حَلَقٌ طُفٌ بِالْبَيْتِ راً: وَنُسُونُ ثُلِعٌ حَسَاءً حُسَاءً بَعْدَ الْإِفَاضَةِ لِمُنْ قَدْ أَخْرَمَا وَهُ وَ مِسَائِقِيَ يَعْدَ الْعَقَبَهُ فَالرَّمْنُ بَعْلَةَ ٱلْفَجْيِرِ يَوْمَ الْعِيدِ وَسَعْدَهُ يَسَبِّدُا بِالسِّزُوالِ سَبْعٌ مِنَ الْحَسَاةِ تُومَى الشُّغْرَى سَجْعٌ لِكُلِّلِ جَمْرَةِ وَمَن عَكُسٌ وَذَا فِي بَـوْمَدِّينِ لِلسِّنْ تَعَجَّلاَ وَبَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ رُخَّ صَ إِمْنِدَادْ وَبَعْدَ رَمْسِي الْأُولَيَدِيْنِ وَقَفَا

أو الحُدثِبَةِ وَالشُّعُبِ الأ الدي في الخسع ذا إحسرام فَمَنْكُمُ شُرُعِنا عِلَى مِنَ اعْتَمَرُ وَوَجَتِ النَّمَامُ فِي إِفْسَادِهَا نَكُونُ فِي أَعْمَالِهَا مَثْكُورًا بنائِس إلى الخيرم كَنِي يُسِمُّا وحنغ بعدها المطنع طهم فَقَارِنٌ بِالنُّسُكُيْنِ مُتَّعِفُ إلاَّ لِمَانَ سَكَانُ أَرْضَ الْحُرَمِ وَعُدَلَتُ حَجّاً مَعَ النَّبِي ثَبُتُ

وأبل الجعزانة والتنبيم وَوَقَّدُهَا الرَّمَائِي كُلِّ الْعَاءِ وكُلُ مَا فِي الْحُجَّ مَنْعُهُ ظَهُو وَكُلُّلُ مَا يُفْسِدُهُ يُفْسِدُهُ الْمُ الله والمعاد والمعاد فكوا مَن لَهُ تَعِيجٌ عُمُرُتُهُ فَجِرْمَا وَمِينَ بِكُن فِي أَشْهُرُ الْحُبْخِ اعْتَمَوْ ورشن بنها أحَسَرَمَ وَالْجُسَجَّ رَوَفُ الله السيدي السيرم وَعُمْرَةً فِي رَمَضَانَ فُظِّلْتُ

# بَابٌ فِي زِيَارةِ الْمَدِينَةِ وَالصَّلاةِ في الْمَسْجِدِ النَّبُوي وزيارته صلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمُ

عَيرُجُ عَلَىٰ مَسْجِدِهَا الشُّرِيفِ وَصَلِّلَ رُكُّعَبُسُن بِالتُّخْفِيفِ وَوِنَّ أَمَامُ الْمُعْتَظَفِي الْكُبِرِيمِ بِنَادَابِ وَخُلْقِ عَظِيمِ عَلَى الرَّسُولِ المُصْطَعَى خَبُرُ الْأَتَاءُ وأثنه المبعدوة المخالاب

وَبَعْدَ أَنْ حَجَجْتُ وَاعْتَسَرُتُ اللَّهِ وَالْحَسَّلُ عَاللَّهُ وَالْحَسَّلُ عَا فَشُدٌ رَحْلُكَ إِلَى الْمَعِينَةُ قُفْكَ زِينَارُوْ بِهَا تُهِينَةً تلُّث وكبرر الضَّلاة والشَّلامُ وَالنَّهُ لا بِأَنَّهُ الرُّسُولُ الصَّادِقْ

إِسْمُ أَنَّ بُشْطَتُع لَامًا إِنْفَيْنَا كَنْ اليَّوَالُّ فِيمِنَا بْشِنَّا يى طبية وَسَكُّمْ قَاعَرُرُ إِلَّا الْعَبُّـنَّ فَيَـلَّزَهُ الجُنَاعُ فَالْلَهُ فِي جَمِيعَهَا قَلْدُ أَجَدًا إِنَّ بَلْغُ الْمُحَلِّ فَالْهُمْ قَشِد غَيطَتُ وَالْعَكُسُ ثِبِنَاحُ لَاجِدُلُ كَانَ جُبُورِ نَـ قُصِ وَاجِبِ سَمَا قَبْلَ سَعَلَ أَكْلُهُ مَا شَلِبًا عِنْدَ خُرُوجِ أَفْرَنِ الْبِقَاعِ عَيْدَ خُـرُوج بَيْتِ رَبِي الْاغْظم

وَفَجُو الْحَرْمِ مَاقَدُ لَبُتُ وَقَاطِمْ لِلهُ وَالسَّمْ الاذُّورِ بِسَجُورُ وَالسَّمْا وَلَاجَدُوا فِي قَنْظُعَ أَيُّ سُجْرٍ وَاكْمُ لَ مَنْ أَهْدَى مِنَ الْهَدَى لِبَاحْ كُذَا جَـرًا الصَّبْدِ وَفَدْبَةٌ الْأَذَى نَدْرُ الْمَسَاكِينَ جَـزَاءُ الصَّبْدِ هَدْيُ التَّكُلُوعِ إِذَا قَبْلُ الْلَحَلَّ وَحَلَ مَدُى لِلتَصَيُّعِ وَمَا كَذَا جَـزَاءُ القَّبْدِيلُ قَدْ عَطِبًا وَثِنْ مَنْ السَّمْ وَان لِلْمُودَاع وكرمُوْ الْقَهْتُرَى فِعْلَ الْعَجَم

# فَصْلُ فِي الْعُمْرَةِ

نِي الْعُنْدِ مُرَّةً إِنَّا طَالْمُدْرًا وَشِينَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْشَمِرًا. تَنْفُصُ مِنْ أَرْكَانِهَا ٱلتَّصِفَهُ أرْكِانْهَا كَأَلْحَجِ إِلاَّ عَرَفَ \* الإشترام والشعن كلدًا الطُّوات وَمَا اِبْقِقَ لَهُوْ لَهُمَّا بِسُفَّالُ نِيمِ الْمُتَعِ مِنْ غَيْرُ خَلَانٍ فِي النُّسَقُّ وَمَعِنْتُ الْإِجْرَامِ مِثْلُ مَاسَبُنَّ ، وَرَكُ عَنَانِ لِلسَّطْوَاكِ ثُلَّحَقُ وَوَاجِ عَبْ تَجِ مُرُدُ وَحَلَّىٰ بَجْدِ أَلِالَـمِ إِنْتَهَا نَعْمَ الْقُولُ \* تَلْبِيتُ وَتَنْقَهِي لَـدَى دُخُـولُ والمسلل المستكي باليفان مِبِقَاتُهَا كَأَلْمَتُجُ لِلْأَلْنَانِي

لاتنزنيع الضَّوْنَ وَكُنَّ مُعَظِّمَنا ثُمَّ إِنْشَقِيلٌ قَلْهُ زَوْاع سَلِّمَ رَفِيقَةٌ فِسِي الْغَارِ وَالطَّرِسِي نُمُ عَلَى الْفَارُونِ مَنْ تَأْمَرا كَفِيَّرُ مِينَ الدُّعَاآءِ وَالسَّسَلَاذِ وَصَلِ فِي الرُّوضَةِ مَا إِنْتَطَعْتَا وَالْمُ إِذَا أَتَاجُتَ لِلْبَقِيعِ وَهُمُ وَ السَّلَامُ وَازَ فَسُومٍ مُومِنِيِّن وَبَكَّرُمُ الصَّبُّ وَقَطْمُ الثَّبَدِ

بَابُ الذِّكَاة

الشَّرَطُ فِينِ المُعَذَّكِسَ غَبِيرٌ عَزَا مُسَمِّعاً بنِجُنَّةِ لِلْأَكْثِلِ مُّلذًا وَأَنْتُواغُ الذُّكَازِ أَنْتُعَا أَرَلْهَا النَّبِعِ لِنَزْعِ الْغَنِيمِ وَالْفَطْعُ لِلْحَلْفُومِ وَالْوَدْجَايِنِ ثَيْنَعُ رَفْعُ الْبِسِدِ تُبُلِّلَ أَنَّ بُسِيمَ نَانُ بَكُنْ رَضَعَ بِاخْتِبَارِ وَبَعْضُهُمْ عَنْدَ الْوَجَوْدَ أَنْ عَدْ قَبْلَ غُتَامِ الذُّبْعِ خَبِثْثُ قَطَعًا

لِكُلِ مِنَا قِلْدُ سَنَّمَةُ مُعْتَرِمًا عَلَىٰ خَلِيغَةِ الرَّسُولِ الْأَعْظِمَ وَخَيْسِ أَمْسَةِ النَّبِي الصّدِيق بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ أَعْنِي عُمَرًا عَـلَى الرُّسُولِ سَـ بُعِـد الشَّادَاتِ وَسَلِمْ إِنْ وَخَلْتَ أَوْ خَرَجْتَ قَنُولَ النَّرَسُولِ ٱلمصطَّفَى الشَّيفِيعِ كَأْحُدُ فِي قَبَاصَلِ رَكْعَنَائِنِ نِي طَبْبَةِ دُونَ جَـزا فَحَبرر

عَتِنِ الثُّمَجُّسِ بِعَا قَدْ كُفْرًا لاَ تَسَاصِدًا بِهَا خُصْوصَ الْقَتْلُ نِي تَرْعِيّا نَجِيلُهَا ثُمَّتِهَا وَهُمَّو فِينِي الْبَسْقَيِرِ أَوْلَى فَاعْلَمَ بِالْمُوسِى فَهُوَ الدُّبِيْحُ وَوَنَ مَيْنِ إِلاَ إِذاَ رَجْعَ عَسَنْ تُسْرُبِ وَنَسَمْ تَـالُاكُـلُ تَنْتُرِعُ بِـلَا إِنْكَـارِ رَمِينُ لَهَا فِنِي الْوسَى إِنَّ قَدٌّ رَفَعَهُ ۗ بَعْضًا مِنَ الْنَائِذِ الْجَمَعَةُ

إِن عَادَ فِسِي الْقُرُبِ تَحِـلُ مُمُطْلَقًا وَحَبُّثُ قُلْكِنُ الْحُبِنَاةُ حَلَّيت وَمَابِئِقِي مِنَ الثُّفَاصِيلِ فَنِي وَالنَّحْرُ فِي الإبلِ طَعْنَهَا نَعَمْ وَالَّغَفُّرُ فَسَلُّ بِاللَّحَدَدِ وَفَسَّعٌ وَهُو تَمْنِيزُ وَسَعْمَلُ كَمَّا فَيْنِي الْمُبْسَادَرَةِ إِن مسَسَاتَ أَكِسِلُ وَاكْكِلَ الْمُنذَكُّسِ خَنَّى لَوْ وَفَعْ فَفِي الصُّحِيجِ سَبْلُ دَيِّهَا كُفِّي إِلاَّ الْخَيْسِيَّةُ وَمَا يَتَّبَعُهَا إِنَّ أَذْرِكَتْ مِن قَبُلُ أَن تُنفَّذَا

وَالَّحَوْدُ عَسَنَ بِكُلِّمِ فَاكُلُّ لِنُفَى فِسى ٱلنُّرْبِ وَالْبُعْدِ إِنَّا أُكِّبْتِ مُطُوَّلاًتِ نِشْهِنَا الْمُكُمْ يَفِي فِسَى لَبْتَةِ وَالْفِيسِلُ لِلإِمْلِ يُتَخَمُّ مِسِن مُسْلِم فِي الْعَجْزِ عَنْ صَلِيهِ بَعْمُ بَصِحُ عَفْرُ جَابِعَ تَعَلَّمَا وَالْعَتَكُ عِنْ إِن لَهُمْ يُنفَذِ الْمُعَلُّ عِلَّ بَسَأْشُ مِسَنَ الْحُيْسَاةِ مِن طُوْ صَدَّعُ وَالْعَنَكُ شَلِي تَحْرِيكُ فَيُولِي لأَخَفَا فيسى سُورَةِ الْعُقُودِ بِسَانَ خُكُمُهَا مَقَالِ فَكُلُ وَالا أَنْجِفًا إِن نَسَبَتَ الشُّعُرُ وَخُلُقُهُ كُمُلُ كَذَالِكَ التَّقْطِيعُ قُبْلُ مُؤْتِهَا الأَغْلُفِ خُلُفٌ وَالْجُنُوازُ فَلْا فُنِي وَذَاكَ كَا إُسْرَادِ فِيهِ مُنَا أَكْرُوا قَطِّع لِرِجْلِ سَامِلٌ لِلْحِيلَ

بَابُ الْمُبَاحِ

كَذَا الطِّبَا بَهِيتُ الْمُعَامِ وَحُسِينَ زُرُافَةٍ وَصَدِ الْعَلَا

أنشًا البِّسَاحُ طسَّاهِ رُ الطُّنْعَسَامِ مِثْلُ الْمُهَى الْغُزَالِ مَعْ خِيَارٍ

ذَكَاةُ أَيِّ لِلْجَئِينِ تَنْتَهِلُ

تَعَشَّدُ الْقَطْعِ لِرَأْسِ كُرِهَا

وَكُرِهَتْ ذَكَاةً فَاسِقِ رُفِي

وَرَاسِعُ الْأَنْسُواعِ مَاسَفً خَفِرُ

نِسي وَضَّعِيه فِسِي الْمَاكَ أَزُّ كُمِثْل

أَضْحِشَهُ فِي عَلِيرٍ إِخْرَامِ جُرَى إِن لَمْ يَسَكُنْ هُسَالًا إِجْخَافٌ يَعِنْ كُلُّ النَّرَآكِع سِوى الرِقِيَّكُ والشوأة الخسرة والكربيزا فِي الْآجُر لابِجُورٌ وَالَّ فِي الثُّمَنُّ ولَوْ تُبِيرُعِا يَهَاذَا إِنَّهِا اللَّهِا رِلسَنَةِ أَوْ فَسَي مِسِنَ الطَّسَأَنَ إنشَـمَى كَيْنَا لِأَرْسِعِ قَد إِسْفَالًا وَقِيلِ النِّي عَقَدِينًا قُدُ دَخُلا السال المتقرر والأحسان وَعَيْبَ الذُّكَيرِ الأُنشَى تُعْتَبَرُهُ وَالْإِنْسُونُ الْأَسْيَاشُ فِي الْمُؤْضِيّ وَلاَمَسَرِيفَ مُنْ وَلاَ عَنْ وَأَدُّ وُهِ مَن سُلِيتَةً مِن كُلِّ مَا يُعَابُ ولأنفايله وليسس خونا وبيئد المضجى حُنتَ ذَبْحُهَا وَقَبُولَ ذُبْحِهِ فَلَحْمُ يُصُلُّحُ فَشَاةً كُمْ يَلُكُ لَئِسَ إِلاَّ أَوْ عُمِيدمَ الإبسرارُ فَالشَّصَحَى ثَاءُ وُفْحِرُ ذَاكَ البُنوم بنان واتَّضَحْ

ا سُنَ عَشِرَ مُشْلِعٍ قُسُلًا قَسَلُوا وَالْهَدِي لِلْمُنْجُرِهِ بِالْخُدِجِ يُستِنْ وَرَاعَ شَوْطَ الْبُسُرِ فِي الصَّحِبُّهُ أغيني سذا الذّكر والشغيرا وَحَارَ أَنْ يُشْهِرِكَ مَعْلُمْ مِنْ تَنْكُنُّ زُكَّانَ بِعُنْفِقْ عَلَيْهِ مُطُّلُفا وَهُنَّى مِن الْأَسْعَامِ وَالْنَجْرَةُ مِنَا وَالنُّعَرُ فِي الْعَاجِ بَلِيهِ قَدْ دَخَلُ وَالْإِسُلُ خَسْقَ سُنُواتِ أَكْسَلا أَحْسَنُهَا الضَّاأَنُ فَمَعُزُا حُسَنَ فِي كُلِّلْ صِنْفِ السَّمِينُ وَالدِّكُورُ وَالْفَحْلُ أَفْضَلُ مِنَ الْخَصِي وَلَئِسَ عَجْفَا : ولاعتراباً: وَأَدْلُهُا سَالِمُهُ كَلَدًا الدُّنْكِ ويتنَّبغي أنَّ لأتنكُونَ شَرْفَا وَيْنَافَنَى فِيهَا الْعُيتُوبُ كُلُّهُا وَيَعْدُ ذَيْحِ مِنَ يَـوُّهُ ثُـلُبِنَحُ كَـٰذَاكَ مَـن ضَــخَى وَأَهُـٰـذَىٰ لَثِيلاً وَكُمْ لُو صَن تَحْدَثِي أَكُوْرَتِ إِسَامٌ وَيَعْدَ يَدُومِ الْعِيدِ صَعَ إِن ذَبَعُ

سَمُّ كُفُوْرُ وَإِ يَسْوَكِهِ فِيبِنَ سُلُحفَادُ وَالنَّفَارُ أَيْ جَعْرِبُوعُ مَيْسَا وَآذَمِيتا حِبِلَكُ رَوَوًّا أَوْ بِالْكُلُ الْبِيْسَةَ كَالطَّقْرُ الْأَبِي وَكَالتَّبَاتِ كُلِهَا وَكَالْجُسَادُ وَلَاتَتَبَاتِ كُلِها وَكَالْجُسَادُ وَالشَّهَ عَمَراتُ وَيَلِيها وَكَالْجُسَادُ خُسَّاشُ الأَرْضِ حَبِّهَ إِذَا أَسِنُ وَارْبُ فِي حَبِّهَ إِذَا أَسِنُ وَارْبُ فِي حَبِّهَ إِذَا أَسِنُ وَارْبُ فِي وَارْبُ فِي أَلِي وَالْبَابُ وَلَوْ وَالْفِي وَلَيْ وَلَوْ وَالطَّيْسُ كُلُهُ وَلَيْ ذَا مِخْلَبِ وَالطَّيْسُ كُلُهُ وَلَيْ ذَا مِخْلَبِ كَلُهُ وَلَيْ ذَا مِخْلَبِ كَلُهُ وَلَيْ ذَا مِخْلَبِ كَلُهُ وَلَيْ ذَا مِخْلَبِ كَلُهُ وَلَيْ وَكَالِجُوادُ وَكَالِجُوادُ وَالْشَرُونِاتُ صَاعَدًا مَا مُسْكِرُ وَالْشَرِونِاتُ صَاعَدًا مَا مُسْكِرُ وَالْسُولِيَ الْمُسْكِرُ وَالْسُولُ وَالْسُولُونُ وَالْسُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُولُ وَالْسُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُولُ وَالْسُولُ وَالْسُولُ وَالْسُلُولُ وَلَالْسُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُولُ وَالْسُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُولُ وَالْسُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُولُ وَالْسُلُول

بابُ الْمُحرِّمِ وَالْمَكْرُوهُ

إلا حسار الوحيش فالحِلُّ جَديثر ويتخرم الجنزسر كلث والحمير وَلَوْ مِنَ السَّمَكِ وَالشَّجْسُ الصَّرِيحُ وَالْحَيْثُ لِي وَالْبِعْدَالُ وَالسَّمْمُ ٱلسَّفَاوُحُ ماكانَ مَسْمُوماً بِحُوثُمُ فَأَنْكُلَا وَالْخَنْصُرُ أَوْ سَالِدُهِبُ الْعَقْلَ كَلْمَا ومَيْنَةُ البُرِي فَطَعَا لأنَّبِيعُ وَكُلُّ مَا لِغَيْمِ رَبِّنَا ذَبِعُ كُفِيَ فَالطَّرْخُ لَهُمَّا شَرْعاً زُكِنْ وَأَكْلُهَا جَازَ لِمُضْطَيِّر فَإِن فِي الْمَا ، وَالْبِالِسِ طَبُّعا سُوِّعًا رَجِلْدُ مَئِنَةِ إِذَا مَا دُبِغَا فَالْمُنْعُ حَشَّمُ مُثَوَّةُ الرَّمَانِ إلاّ مِن الْحِنْيزبير والْإنسان كُذا السِّلاةُ فَوْقَهُ خَسُارَةً وَمْنِعَ الْبَيْعُ كَلْمُ الْإِجَارُهُ فَهُوَ مُنِاعًا قُونَ مَنَا لِيزَاعِ وَجِلْدُ مِنَاذُكِنَ مِن يَسْبَاعِ وَالدِّنْ مُ وَالسَّبُ عُ وَالْفُهُ وُد وَتُكُرِّهُ النَّهُ وَالْأَسُورُ وَالْأَسُودُ وَالْمُنْكُفُ فِي خُرُمِتِهَا مَثْقُولًا وَالْهِمُ وَالثَّعُلُبُ ثُمَّ الْفِيلَ

بَابُ الْأَضْدِيَّةِ

#### معتمل اليمين أب اليمين

قَالْقَسَمُ الْمُنْصُوصُ وَالْبِينُ عَمُ إِنْ وَخَلَتْ فَيِهِيَ طَالِقٌ عِمِلُ المبس والجنب يتعثم الضيفة الْأَدْخُلِثُ حِنْثُ أَخِي نِي الْقَيْدِ فَخَا مِثَالٌ فَسَيِم بَا سَامِي كُلُّ رُ شَارِعا عَكُسْ مَايِهِ فَسَمْ إِنَّ هُوَ قُدُّ دُخُلَهَا كُمَا لَـفَـثُ حِنْثِ إِذَا لَـمُ بِلْخُلُنُّ فَاعْقِلاً تَـنُّحَـلُ فِـي إيِّضَالِهَا فِي الْحِين اللُّهُ رَبِّي فَاعِلُ إِنَا يَسَلُ خِلَانْتُ فَلَالًا لِغُوا لِعَشْبُرُ إنُّمَ كُتُنَا فِي اللِّكُر جَا مُفَضَّلاً لا فِسَى طَلَاقِ أَرْ عِشَاقِ بُعْنَقَلًا لِكَيدُب ذَاكَ الْغَسُوشُ قُدُ بُدَا إِلاَّ الْغُـــُسُوسُ فِــى الجُبْعِيعِ بِالْكَذِبِّ عِتَّقاً أَوِ اطَّعَاماً وَكُسُوة جُرى عَسَمَرةً وَضِيحٌ أَنَّ بِتُكُسُولُمُ

أَمُّنَا الْيَهِينُ لَابْتَكُونُ إِلاًّ بِاللَّهِ وَالْصِّفَاتِ وَالْمِ الْوُلْسِ وَيَنِسُنَ قَـوْلِنَا الْبَصِينُ وَالْقَسَمُ فَالْأَوْلُ الْسِيرًامُ نَسْدِبِ وَشَهِلُ والنفست النبي تُكَفِّرُ النبي فَالْبِيرُ لاَ أَوْخُلُلُ وَارْ زَبْدِ أنْسَمَ فِي كِلَيْهِمَا بِاللَّهِ فَكُلُّ مِنْ خَالَفَ مَايِيهِ إِلْفَزَمُ فُخَالِفٌ لَابَكُخُلُ السَّارُ تَعَنُّ وَحَالِفٌ يَعْخُلْهَا فَهُوَ عَلَيْ وصلحُ الإستِشْنَا : فِي الْبَصِينِ كُفَوُّكِ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّ يَسَلَّا وَحَالِفٌ عَلَى حُصُولٍ وَظُهُرٌ فَلَيْسَ مِن كَفَّارَةٍ فِيهِ وَلاَ وَذَاكَ فِسِي الْحُمْلِفِ بِاللَّهِ فَقَدُ وَحَالِفٌ بِالشِّلَةِ أَوْ تَعَقَّدَا فَلَبْسَ مِنْ كَنَّارَةٍ فِيهَا نَجِبْ وَحَالِتُ أَوْجَبَ أَنْ بِسُكُنَةً رَا بَعِينَ فَ عَبِداً مُسَّلِماً أَوْ بُطِّيمُ

فِي الشَّانِي وَالنَّالِثِ بِالتَّعْدِيدِ إِلاَ لِتِنْ أَعْظِى بِنْهَا فَلْبَيعُ وَأَجْرُهُ مِن غَيثِيرِهَا قُـدٌ وَجُبَا ذَبْ عِهِ وَذَبْ مُ كَافِي قَلْ خُظِلاً أَجْمَلُهَا فَاعْمَلُ بِيهِ وَحَقِّبَ فِي عُشْرِ ذِي الْحُجَّةِ لِلْمُضَحَى فُرُ

وَذَاكُ فِي الْبُومَةِ إِنْ الْجِيدِ زينغ لخيمها وجليقا شيئع وَيُعْتَنِعُ الْإَجْرُ لِلْتِن قَسْدً فَصِبًا وَجَازَ أَنَّ يَنِيبَ مُسُلِماً عَلَى وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَكْبِلِ وَالشَّصَكُونَ وَالنَّوْلُ لِلْحَلْيَ وَتَقْلِيمُ الظُّفُو

## بَابُ الْعَقِيقَةِ وَالتَّسْمِيَّةِ

وَيُسُونَ مَنْ الْمُؤلُودِ أَنْ وَهُ يَ بَهِ مَا أَوْ كَالضَّحِبُّةِ رَوْفُتُهُا فِي سَاسِعِ الْوِلاَدَهُ وَأُلْغِيَ الْيَوْمُ وَإِنَّ فَاتَ الرَّمَّنَ وَقِيبِ لَ فِي الثَّانِي فَإِنْ فَاتَ قُقيلٌ وَيَنْبَغِي التَّحْنِيكُ مِنْ أَهِّلِ الصَّلاَحْ وَيُنْتَضَدُّنُّ بِإِنَّهَ الشَّعَرْ أَذَنُّ فِي أُذْنِهِ النَّهِ إِنَّ وَأُقِمْ وَلُسُطِّخُ السَّرَأْسَ بِطِيبٍ وَكُيرةً وستقيه إشمأ خسنا ليحمدا وَأُنْضَلُ الْأَسْمَارُ عَبْدُ اللَّهِ وَيُناعُ الْبَيْعُ لِلَعْمِهَا كُتُمَا

يَعِيُّ عَنْ وَلَهِ وَقِيلًا سُنَّ فِسِي السِّينِ وَالسَّلاَمَةِ الْمُرْضِيَّةِ وَذَبْحُهَا بُعَيْدَ فَجْرِ عَادُهُ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ فِي الْقَوْلِ الْخُسَنُّ نِي ثَالِبُ وَكُلُ مُلْذًا قَدْ نُقِيلُ وَحَلَقُ وَأَسِهِ فِي سَابِعِ صَلاَحٌ بِلَهُبِ أَوْ نِطَّةِ لَا يُحْتَفَرُ فِي أَذْنُهِ البُّسُرَى لَعَلَ بَسَنَقِيمٌ تَلْطِيخُهُ بِدَمِهَا فَلْتَنْتَبُهُ كَمِثْ لِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ كَأَخْمَدَا وكُلُّ مَا أَضِيفَ لِـلَالَبِهِ فِي بَابِ الأُضْحِبَّةِ قَدْ تُقُلَّمَا

وَيُنْبَغِي بِالْبِكْيرِ مِنْنَ تُلاَعِبُ تُنْكُحُ وَالْبَعْضُ بَسَرَى بِالْمَال تخفظ عِرْضَهَا وتَخْشَى الْمُؤلِّي مِين خَاطِبِ سَعٌ عِلْمِهَا قَيُغْنَفُو بَيْنَهُمَا لِحِسْمِ كُبِلِّ لأَجُناعُ غَتُثُم الدُّبُر فامّنع مُشجَلاً أُخِيهِ إِنْ كُنَانَ الرُّكُونُ قَنْدُ جَلاً فَيُعَطُّبُهُ الصَّالِعِ لَيْسَ لُتُفَيَّ مَضَى يَكَاحُهُ بِلا خُلْفٍ نُقِيلُ والْفَسْخُ بِالدُّخُولِ عِنْدَ الْفَقْدِ وَلِينُهُمَا فِيهِ شُرُوطٌ تَجُسُلُ وَذَكُسُ وَسَالِعُ وَمُسْلِمُ عَسَنُ رُبِشِعِ رِحِنسَاإِر وَمَالَهَا عَدَلُ بِ الْعَقْدِ نِصْفَهُ رَانٌ قَدْ دَخَلُتُ أَرُّ مُكْثُهُمًا عَاماً وَوَطُهُ عُبِدَما فَتَسْعُ نَفْسِهَا إِذَا قُلُا حَلاًّ أَنْ يُحْسِكَ السِّلْعَةَ خَشَّى بَقِّبِطَهُ غَيْر الْوَلِيِّ شُرَّعا أَ يَشْهَدَانِ مِـن كُـيِّلُ مُثنُـوع لِصِحَّةٍ يُسرَى زُوُّجْتُ أَنكُمْتُ فَيِكُ يُساتِقْنَاحُ

أَوْ خَيْتَى الْعَنْتُ فَهُوَ وَاحِبُ لِليِّبِينَ وَالْحُسَبِ وَالْجَسَالِ فَاظُّفُورُ بِدُانِ الدِّينِ فَهْيَ أَوْلَى وَجَازَ لِلْوَجْهِ وَكَثَّبُهَا النَّظْرُ وَرَعْدَ عَقْدِ فَالنَّبَادُلُ بُبَاحُ وَلَوْ لِنَفْرِج وَالثَّمَثُ عُ خَلِاً وَسُنِعَتْ خِطْبَةُ مُسْلِعٍ عَلَى إِلَّا إِذَا كُنَّانَ الْخُلِطِيبُ فُنَاسِفًا أُوعَفَدَ الثَّانِي عَلَيْهَا وَدُخَلُ رَبُنْ مَنْ لَا الْإِشْهَادُ عِنْ لَا الْعَقْيد أَرْكَانُهُ فُلُ خَمْسَةٌ فَالْأَوْلُ حُرُّ رَشِيلًا عَمَاقِيلً لأَمُحْرِمُ وَتُسَانِينُ الْأَوْكَسَانِ مَسَهُ لِا لَابْقِيلُ الْمُعْلِلُ وَشَارُطُهُ كُنَّمَين وَسُلَّكُتُ فَاكُولُهُ أَوْ بِمَـوْتِ أَيِّ مِنْهُمَا وَوَاحِبُ تَسْلِيمُهُ وَالْأَ لَإِنَّهَا كُبَالِيعِ وَالْحُنُّ لَنَّهُ وَتُسَالِثُ الْأَوْكَانِ شَاهِمَانِ وَرَاسِعُ الْأَوْكُانِ زُوْجَانِ عَسَرًا وَخَامِسُ الْأَرْكَانِ صِيغَةُ النِّكَاحُ

مُعْتِبُرُ فَاشْهُمْ لِنَهُ الْنَكَلَامِ

رُمُهُ لِمُمْ وَكُكَبِبِ الشَّغِبرُ

رِبَادُهُ الثَّلْثِ عَلَى الْثِي نَيبُ

وَالْكُرُعُ وَالْجِيمَارُ لِلأَنْفَى مُصُولُ

وَالْكَرُعُ وَالْجِيمَارُ لِلأَنْفَى مُصُولُ

فَ لَهُ مَنْ الْمُعْلَىٰ فَصُولُ

فَ لَهُ مَنْ الْمُعْلَىٰ فَيْهَا بَاوَمُ مُنْ الْمُعْمَارُ اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَقَا مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُو

نِي الْعِنْ قِ الكِنْوَ وَالِاطْعَامِ وَالشَّوْطِ فِي الْعُطَى لَهَ حُرُّ فَقِيرُ فَبُعْطِي كُلُ وَاحِدٍ شَكَا وَجَبُ وَبُعْطِي كُلُ وَاحِدٍ شَكَا وَجَبُ وَإِنْ كَسَاهُمُ فَفَوْنِ لِلرَّهْ لِل وَجَبِيْقُتَا عَجَزُ عَنْهَا قَلْيَصُمْ وَخَبِيْقُتَا عَجَزُ عَنْهَا قَلْيَصُمْ وَخَبِيْقُتَا عَجَزُ عَنْهَا قَلْيَصُمْ وَخَفَضَتْ نِبَيَّةٌ مِنْ قَدْ حَلَنَا فَمُ النِّيتَاظُ الشَّبُتِ الَّذِي حَمَلً وَلُغُونِي بَعْدَةُ أَبِيْضًا أَنْهِي

بَابُ النَّذْرِ

مَا كَانَ مَنْدُرِثَا عَلَيْهِ بَلْعَنْهِمْ الْعَنْهِمُ الْعَنْهِمُ الْعَلَى مَنْ كَلَّنَا الْعِيْمُ الْعَلَى مَنْ كَلَّنَا الْعَلَى ال

رَالْسَدِمُ الْكُلَّثُ الْبِذِي الْفَرْمَ فَذَلِكَ النَّذُرُ الْبَذِي بِ الْمُوفَى الْفَرْمَ رَكُلُّ مِنْ نَهَرَ مِسَالًا بَعْلِكُ نِي النَّذِرِ لِلنَّهُمْمِ كَنِرُ كَالْبَينِ وَالنَّهُرُ لِلْمُعْمُمِ كَنِرُ كَالْبَينِ وَالنَّهُرُ لِلْمُعْمُمِ لَالْتُحَرِّمِ وَالْمُحَرَّمَ وَالنَّهُ فَرُو لِلْمُعَلِّمُ وَالْعُكُونِ فِي وَالنَّهُ فَرُو لِلْمُعَلِّمُ وَالْعُكُونِ فِي وَالنَّهُ فَرُو لِلْمُعَلِّمُ وَالْعُكُونِ فِي

### بَابُ النِّكَاحِ

رَغَيْثُرُ مُعْنَاجٍ لَنُمْ فَهُوْ ثَبَاحُ

بَسَانِهُ وَلِلْمُعْمَّاعِ ثِنْدَبُ النِّيْكَاحُ وَهُو لِرَاحِي النَّسَدِيلِ مَاكُـدُ لِذَا

أَنْ نَجِدُ فَاحٌ بِنُهُ فَا وَفِي الْوِلاَيْةِ إِنْشُهَا فَإِنْشُهُ وَنُكِمُ الشَّفِينَ يَاذَا الْفَهُمِ إِسْنُ أَجْ وَالْعَامُ فَالِدُنُ الْعَمْ وَفِي إِنْفِرَاضِهِم يَلِيهَا مُسْلِمُ مَوْلَى فَكَافِلُ بِلِي فَحَاكِمُ تَوْلَيْهِ أَمْ وَجُمُوهِ مِن كُلُما وصَعُ لِلْمُسْلِعِ فِي دَاتِ اللَّاكِانَا ونيى الشربقة إذًا طال الأمد يسنَ الْاتسارِبِ وَأَيِّدُ عَسَاؤِلُهُ وَأَنْغَادُ سُعَ الهِذِي لَأَجَبُو لَـُهُ لِيمَن يَكُنَّ مِنْ لَهُمْ عَنْهَا وَإِنَّا وَإِن السَّاوَةِ وَتَسْتَاعُ الْأَوْلِينَا فَالْمُنَاكِمُ الْعَدُلُ بِنَفِيدٌمْ مَنْ بِرَى لَإِنْ لَمُ لَلُونًا لَـنُ لِمُنا وَإِن وَعَدَّتُ لِكُفُّ، وَالْوَلِي وَعَدًا وَالدِّينُ وَالنَّجَا مِنَ الْعُيْمُوب وَلِلْوِلِتِي كَابُسِنِ عَمِيمَ مُسَسَلاً وُيَتَ وَلَّى الطُّرُفَيْنِ فِي اليِّكَاحُ سَنْ أَسْسَدَتْ لِوَلِسَّيْنِ عَفْمًا فَهْنَى لِمِنْ عَنْدَ عَنْهَا أَوْلاً وَكُنُّهُمَا الشَّالِسِي بِالْزُّلِمِ عُلِمُ وَالْفَصْحُ لِلْعَقْدَبُ مِنْ عَثْماً لِزُمّا وَإِن تُكُنِّن مَاتَتَ وَلَمْ نَدُر الْأَخَقُ وَيَعْفَعَانِ النُّهُرَ كُلُّهُ وَإِنْ مَنْ بَسْنَحِينُ فَالطَّنَاقُ هَلَهُ وَلِلَّابِ الْجَبْرُ لِإِسْنِهِ الصَّغِيرُ

وَجَبَرَ الْبِكُرْ وَلَوْ قَـلُ عَنسَتُ إِلاَّ إِذَا مَا الرُّوعُ كَانَ عَبْدَا أَوْ كُمَانَ بِالنَّرْوَجِ عُيُسُوبٌ فَسِذْرًا وَلِلْوَصِينِي الجُنبِ مُرَانٌ فَدُ أُمِسِرًا وُسَيِّدُ الْقِينَ لَهُ الجُنبِرُ عَدَا وَالْبِيكُ وْ تُسْتَسَافِيرُ وَالصِّفْتُ كُفِّي كَالَّهِكُيرِ إِن قَـنْدُ زُقِيدَتْ أَوْ زُوْجَتْ وَالْإِنْيَةِ اللَّهِ مَا ثُلُهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ تُزِدُّ حَاكِمٍ لِلَّاتِ الْجَتْثِيرِ إِنْ وَامْ إِنْ فَالَا وَأَمْ لُونُ عُلِهِ مَا كَالْتِهَا أَسِ مِن رُجُوعِهِ فِي الْقُرُابِ فِي الْأَسْرِ وَالْفَقْدِ الطُّوسِلِ نَقَلُواْ وَصَحَّ تُوكِيكُ مِن الزُّومِ إِلَى وَصِينَةٌ مُالِكُةٌ ثُوكِيلٌ رَجَازَ أَنْ تُسرَرُحَ النَّبِيسَةُ وَاسْتُووْنَ الْقَاضِيُّ أَوْ مَنْ يَخُلُفُهُ وَاسْتُمُوذِنَتُ وَأُذِنَاتُ بِالْفُولِ وَفُسِعُ النِّكَاحُ إِنَّ شَرْطٌ فُنِيدٌ وَجَازَ تَفْيِوبِ ضُ بِلا وَكُم صَدَانُ فَإِنَّ بِتَكُنَّ فَتَرَضَ مَهْرَ الْمُثْلِ

وَثَيِّبا أَيْسَا إِذَا مَاتَعُرُهُ فَالْأَبُ إِنْ أَجْبَرَ فَدُ نَعَلَمْ فَيَعْظُلُ الْجَبُورُ إِذَا مَافِيْوا صِنْ طَسَرَفِ الْأَبِ يِشَعْسِينِ فَوَا مُكَاتُباً فَجَبُرُهُ مِنْ الْبِنَا وَالنُّكُ طُلُقُ فِي النَّبْتِ إِذَّا وَوَال مِنْ عَبْدِ أَوْ مَنْ بِيهِ عَبْدُ لُقَةً مِيْهَا الرَّضَى فِي بَلْدِ لَمْ يَثَلِثًا يُفْسَعُ إِنْ غَابَ أَبُّ كُنْمُ وَزُوَّجُ النِّي أَبْوِهَا بَعِنا أَوْ كَالشَّلَاثِ عَابَهَا وُوالْرُبِ إلى ولبتها البعيد ثنظ مَن صَنْعُوا لِلْأَنْثَى أَنْ تُؤَكُّلًا مَن كَانَ فِي التَّوْكِيلِ مُوْمَا فِيْلُ إِنْ بَلْغَتُ عَشْراً وَخِيفَ النَّبِيَّةُ مِنَ الْجُمَاعَةِ وَمَهُم عُجُلُوا وَمَارَفِي فَانْظُرُهُ فِي الْمُؤْدُ إِلاَّ إِذَا طِسَالَ وَفِيسِلَ بِالْمُؤْلُدُ وَقَـبُكُ أَنَّ يَسْنِينَ فَالتَّفِّيمُ مَنْ فَالْعِيْرِشُ تَقْبَلُ بِدُونِ شُكُلِ

والعكس الفسخ التكام إنْ عَقَدُ

أَمْ لَا إِذَا فِي شَأْنِهِمْ قَلْدُ نَظَرُا

مِنَ الْكُفَاآةُ يَسَدُونَ وَيُسَبِ

تُرُّونِ جُهَا مِن نُفْسِهِ بِهِ قِلاً

وَسَا عَلَيْهِ فِسَى التَّنْوَلِّي مِن مُجْنَاحُ

مُلِمًا رِلْهُم وَسِوَاهُ أَحْسَمًا

إِلاَّ إِذَا الشَّائِي بِهَا قَدْ دَخَّلاً

فَفَسْخُ عَفْيِدِهِ بِلَّا الْعِلْمِ لَإِنَّ

إِنْ كُانَ وَقَتْ الطَّرْفَيِّينِ أَبْسِهِ مَا

فَلَهُمَا مِبِرَاثُ زُوْجٍ الْمُسْتَحَقُّ

سَاتًا سَعامًا أَوْ وَاحِدٌ وَلَهُ يُبِنَّ

وَمِثْكُهُ الْمِرَاثُ أَبْضَا ذَكَرُواْ

كَذَٰلِكَ الْمُتَجْنُونُ جَبْرُهُ جَدِيرٌ

قَبْلُ الدُّخُولِ وَشِعَيْدُهُ لَهَا الفُسّخُ وَالْبِئْمُ إِذًا إِنَّا إِنَّا إِنْنِي بَـُلُ بِطِيرِسِقَ ضُـُلُونَــةٍ قَدَّ جَمَعًا فِي عَفِّدهِ وَالْمُنتَهِ كَالْحِبَّارِ قُرُهُ فَالْفُسُ خُ مِن فَبُسُلِ الْبِنَا تُحَلِّقُا يُعَرُّ وَالْسَّرُطَ ابْطِلَنْ بِالْنِعْل فَالْحُكُمُ فِي الصَّحِيجِ فِي الطَّلَاقِ صِنْ مَا سُمِتِي أُولاً فَصَدَاقُ الْمِثْلِ سَاقً تَلَذُّذُّ بِهَا وَلَمْ يَتَفَعٌ جِمَاعٌ فَاسْمَعُ لِغَوْلِ الْعُلْمَاءِ وَاقْتُد مِنْ طَرَفِ النَّاسِ فِي سَآنِرِ الْأَفَاقُ فَالْفَسْخُ مِن غَيْسِ طَلَاقٍ عَدَهُ تُنْفَرُ إلاَّ يجمَاعِ فَاعْقِلاً أولا فتمهر المشيل بعطي ثُقا مِسن دُونِ وَطَّيهِ وَالنِّيكَامِ نَسْتِمُوا \* تُكُخ فَالْسُخُهُ بِـ لاَ تُورُّهِ إِن شَاءَ فِسي غَفْدِ الشَّفِيهِ وَالصَّبِي وَنَحُدُومُ الْفُرُوعُ مَهْمَى سَفُلَتُ وَسَبِيعَةٌ مِنَ الرَّضَاءِ تَبِعَثُ أتَى فِي ءَآى خُيرَبَتُ هَذَا ٱلْعَدَدُ

فَالْفُشْخُ فِي مَن لَمْ يُسَمُّ مَهُرُهَا أَمُّنَا النِّي سَمَّى لَهَا قَبُلُ الَّهِنَا وَصَحُّ إِن بِغَبِّرِ شَـرُطٍ وَفَـعَا وَفُيِسِخُ الَّذِي إِلْنِي الْعُرُر جُرُ أَوْ لِصَدَائِبِ كَخَمْرِ أُصَّدِقًا وَبَعْدُهُ فَسِصَدَاقِ الْمُثْلِل وَفَاسِدُ النَّكَاحِ إِن فِيهِ أَخْتُلِفٌ وَاتَّبِتُّ بِهِ الْأَرْثَ وَيُعَلِّفُعُ الصَّدَاقُ لأَقِبُكُهُ لَكِن تُعَاضُ إِنَّ وَتَعَ والتشرر حرمنه بالعقد وَالْعَقَّـٰدُإِن كَانَ فِي فَسْجُهِ اتِّفَاقْ كَنَجْرَهِ خَامِسَةً مُعْقَلَهُ وَكَتِسَ فِيهِ الْأَرْثُ وَالْخُرْمَةُ لاَ فان بنها وخسل فَالْسُنتِي كَلَّا تُعَاضُ إِن بِهَا تُلَلَّٰذُا وَالْعَبُدُانِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّبِيدِ وَالرُّودُ وَالْفَبُولُ جَازَ لِلْوَلِي وَتَحْتُرُمُ الْأَصْولُ مِنْهَمَا قُدُ عَلَتْ فَسَبْعَةٌ مِن نَسَبِ قَلْ خُرْمَتُ فِي سُورَقِ النِّسَاءِ ذِكْرُهُنَّ قَـدُ

وَالْفَسَعُ إِن لَـمْ تَـوضُ مُقُ بَافَتَى وَالْفَسَعُ إِن لَـمْ تَـوضُ مُقُ بَافَتَى وَالْمُؤْتُ وَبُلِلُ الْفَرَوضِ لاَمَهُمَ بَجِبُ وَالْمُؤْتُ وَبُلِعَتُ مُرْعَالًا مِسنَ الطَّنَاقِ

أَوْ وُولَهُ لَهُمَا الْحِيثَارِ ثَبَنَا وَإِنَّ مِنْكُنَّ وَخَلَ فَالْمِثْلُ وَجَبُّ لَكِنَّ لَهُا الْمُسِرَاتُ بِالنِّفَاقِ

فَصْلُ فِيهِمَا يَحْرُمُ مِنَ النِّكَاحِ وَالنِّسَاءِ وَمَا يَفْسُدُ مِنَ النِّكَاحِ وَجَوَازِ زَوَاجِ الْكِتَابِيَّةِ وَمَا يَفْسُدُ مِنَ النِّكَاحِ وَجَوَازِ زَوَاجِ الْكِتَابِيَّةِ وَمَا يَفْسُدُ مِنَ النِّكَاجِ الْكَافِرِ لِلْمُؤْمِنَةِ

كَـذَا فِي الإسْتِمْرَآرِ، مِنْ أَجْلِ السِّفَاعُ وَالْفَتْ خُ فَجُلَّهُ بُعَبْدُمَا تُحِلُّ بَطَأْمًا مُسْتَنِيدًا لِمَا خَلِكًا مَنْ عَشُولُ لَهُ لِمُن أَيْثًا فَاعْلُم وَخَلَ وَالتَّعْلِيلُ مَا لَـ تُصَدّ يَكُنُ هُنَاكُ مَالِكُمُ لِمُنَا أَلُمْ وَاقْسَتُ لِيكُ أَخْ مَنْ مُرِيدُ مِلْهَا قَصْلُ الدُّخُولِ وَبُعَيِّلًا فُسِخَتُ رَبُعْدَةُ إِن لَمْ بِلْحُالٌ فَحَقِّفًا وَيُغْسَخُ الْعَلَمْ عَلَى مَدْى الدُّوّامُ وَإِنْ لِنَا يُنِ سِمِّي فَاسْمَعْ فَوُلِي بَيِصِحُ فِنِي الْمُذُّولِ فَافْهُمُ فِقْهَهُ وَالْعَكَّسُ فِي الْأُخْرَى فَهَاكَ خُكُمْهَا

فِي مُثُوِّ الْعِنْةِ بَحْرُمُ النِّكَاخُ وَأَسِيدِ الشَّحْرِرِ إِنَّ بِهَا وَخَلَّ بِشَرْطِ أَنَّ بُجَدِّدَ الْعَقَّدَ وَلاَ كَنْا يِكَاحُ مُشَعْبَةِ وَالنَّحْرَمِ إِلاَّ إِذَا لَكُحَهَا زُوْجٌ وَفَـدٌ وَعَيْبَ الْكُمْرَةَ مَعَ عِلْمِ وَلَمْ وَالْفَصْدُ لِلتَّحْلِيلِ لَايْحِلْهَا نَهُٰذِهِ الْأَكِحَةُ التِي خَلَتُ كُلْذَا يَكَاحُ الشِيرَ فَهُمُ لُ مُطُلْقًا أشا الشفار فضربخة خزام وَلِلنِّي دَخُلَ مَهُرُ الْمِثْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ افْسَخْـهُ ثُـمُّ بَعْدَهُ وَإِن تَكُنُّ إِخْدَافُمُنَا سَتَّى لَّهَا

مِنْهُ قَافَرَ وَمَسَنَ سُفَلُمَا وَنِي التَّنْرِيعِ وَنِي التِّكَاعِ جَاء فِي التَّنْرِيعِ حَرَّتُهُ الرَّضَاعُ شَرْعاً يُعْتَعَدُ حَرَّتُهُ الرَّضَاعُ شَرْعاً يُعْتَعَدُ الرَّضَاعُ شَرْعاً يُعْتَعَدُ كَاسَا عَاقِسَلَمْنِ مُصْلِمَتُنِ مُصْلِمَتُنِ كَاصَا عَاقِسَلَمْنِ مُصْلِمَتُنِ كَاصَا عَاقِسَلُمْنِ مُصْلِمَتُنِ مُصَلِمَتُنِ كَالَّةُ بُلُونُ بَنْحَلِي كَاشِرُهُ كَسَفَالُ الْسُواَةُ لَا الشَّمِالُ وَعَنْ بَلُ أَوْمِنَهُ لَلَهُ الشَّمِالُ مَعَنْ بَلُ أَوْمِنَهُ فَلَا الشَّمَادُقُ لِلفَسْمِ وَالمَلَلُاقُ جَارِي فَلَا الشَّمِنَ اللَّهُ وَلَيْهَا الْمُعِبَّاعًا لِمَا المُعْتَلِقُ النَّومِ المَلْلُلُ مَا المُعْتَلِقُ المُنْ المُعْلِقُ المُعْتِعَاعًا المُعْتَعِلَعُاعًا المُعْتِعَاعًا المُعْتِعَاعِلَاقُ المُعْتِعَاعِلَاقُ المُعْتَعِلَاقُ المُعْتِعَاعًا المُعْتِعَاعِلَاقُ المُعْتِعَاعِلَاقُ المُعْتِعَاعِلَّاقِلِعُلِقِ المُعْتِعَاعِلَى الْمُعْتِعِلَعُلَاقُ المُعْتَعِلَعِلَاقُ المُعْتَعِلَاقُ المُعْتَعِلَعُلِقُ المُعْتَعِلَعُلِقُ المُعْتِعِلَّا المُعْتَعِلَعِلَاقُ المُعْلِقِيلَةُ المُعْلِقُ المُعْتِعِلَعِلَى المُعْتَعِلَعِلَمُ المُعْتَعِلَعُ المُعْلِقِيلِيقُ الْمُعِلِقِيلِقُ المُعْلِقِيلِقِيلِيقِيلِيقِلِقُ المُعْلِقِيلِقُ المُعْلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِلِقُ المُعْلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِلِقُ المُعْلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيق

وَكُلُّ مِنْ وَلَدَهُ الْبَعْلَ فَمَا فَالْكُلُّ إِخْتُوهُ لِذَا الرَّضِيعِ فَالْكُلُّ إِخْتُوهُ لِذَا الرَّضِيعِ فَالَّ مَسَنَ خَلَّومَهُ النَّسَبُ فَكُ قَلَا وَيَعْدُلُنُونِ وَيَعْدُلُنُونِ وَيَعْدُلُنُونِ وَيَعْدُلُنُونِ وَيَعْدُلُنُونِ وَيَعْدُلُ وَوَجُلِل وَلَيْ المُعْدُلُ وَوَجُلِل وَلَيْ المُعْدُلُ وَالْفِلْ اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِي الْمُلْعِلَا اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَصْلُ فِي الْعُيُوبِ التِي تُوجِبُ الْخِيَّارَ

لا بعثريه عَجباً يه الْحَبّارُ حالًا وَالْعِلْمُ بِالْعَجْبِ فِي طَيّ الْفَقْدِ الْمَالَةُ بِالْعَجْبِ فِي طَيّ الْفَقْدِ الْفَقْدِ وَكَانَ لَمَا قَدَدُ رَاهُ فَلَا قَدَلَا وَكَانَ لَمَا قَدَدُ رَاهُ فَلَا قَدَدُ وَكَانَ لَمَا قَدَدُ رَاهُ فَلَا فَلَا أَنْ اللّهُ وَمَنّي اللّهُ وَمَنّي اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

لِلرَّحُلِ الْحِبَّارُ إِن كَانَ وَجَدُّ وَكَانَ ذَا الْعَبِّ تَبْعِثَلَ الْعَقْدِ وَلاَ تَلَذَّذَ بُعَبِد مَا رَادً وَلاَ تَلَذَّذَ بُعَبِد مَا رَادً بَشُّيْرِكَانِ فِي الْجُنُونِ وَالْجُنَامُ وَعَبُنِهَا إِلاَّفْضَا وَقَـوْنُ وَبَخُو وَعَبُنِهَا إِلاَّفْضَا وَقَـوْنُ وَبَخُو وَعُبُرُهَا مِنَ الْعُبُوبِ كَبُعْمَا لِللَّوْا وَنَهُ عُ زُوْجَةٍ وَعِوْلُ الْفَصْلِ عَجْتَهَا خَالَتَهَا لاَنْجُسُجِ عَجْتَهَا خَالَتَهَا لاَنْجُسُجِ فَالْمُتَهَا لاَنْجُسُجِ فَالْمِتُمَّ بَعْتَهُ فَى مَصْلُوعٌ أَحْ وَالْمِنْتُ بِالْسُوطُ، لَمْ يَحْسُوعُ أَحْ وَالْمِنْتُ فِي الْمُنْفِقِ الْعُشَةِ إِلاَّ فَالْمُنْفَةِ لِاَنْ فَسَامُ فَا لَا يَعْسَلُهُ وَلِا مُنْفَقِهُ وَلِا مُنْفَقَةً وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ

وَأَمْ وَوُحِنَ وَعِلْمُوسُ الْأَصْلِ وَجَعْمَ مُمُ أَوْ وَأُفْنِ فَامْنَعِ وَمَعْ بِسُنِ الْفَتِ وَبِنْتِ الْأَجْ وَمَعْ بِسُنِ الْفَتِ وَبِنْتِ مَرْمُوا وَامْنَعْ غَلَى الْمُثِرِ نِيكُاحُ الْأَمْنِ وَامْنَعْ غَلَى الْمُثِرِ نِيكُاحُ الْأَمْنِ وَالْعُبْدُ مِشْلُ الْمُثِرِ فِي الْمُنْهُولِ وَالنَّعْبُدُ مِشْلُ الْمُثِرِ فِي الْمُنْهُولِ وَالنَّعْبُدُ مِنْ الْمُنْسِلِمِ لِلْكِتَابِ وَالنَّعْبُ مِلْاجْتَاعِ عَلَى مِن كُفْرًا وَالْمُنْ لِلْمُسْلِمِ لَا مِنْ فَفَرًا وَالْمُنْ لِلْمُسْلِمِ لَا مِنْ فَلَوْلِ

الرَّضَاعُ

بِهِ قُونِ مَن عَنِ الرَّضَاعِ مَا إِنْفَصَلُّ بِهِ قَدْ بِوَجُودٍ أَوْ سَعُوطٌ بِهِ قَدْ بِوَجُودٍ أَوْ سَعُوطٌ وَلَا يَحَدُونُ ذَا التَّرْضَاعُ مَضَّهُ وَلَا يَحَدُ أَدُ التَّرْضَاعُ مَضَّهُ وَلَا يَحَدُ أَدُى إِلَى الْمِفْطَامِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَا إِلَى اللَّهِ طَامِ عَلَيْزَاءُ أَوْ تَنْفَيْبَتُ فِي الرَّضِن عَدُزاءُ أَوْ تَنْفَيْبَتُ فِي الرَّضِن عَدُرَاءُ أَوْ تَنْفَيْبَتُ فِي الرَّضِن الرَّضِ المَّارِقُ اللهِ المَا يَولِللهِ المِن وَاللهِ الرَّقُ طَبُعا المُنافِقُ اللهُ المَا تَلِيلُهُ فِي اللاَّحِدُ وَيُكُلُّ مَا تَلِيلُهُ فِي اللاَّحِدُ وَيُ اللهُ فِي اللاَّحِدُ وَيُكُلُّ مَا تَلِيلُهُ فِي اللاَّحِدُ وَاللَّهِ فَي اللاَّحِدُ وَيُ اللهُ فِي اللاَّحِدُ وَيُ اللَّهُ فِي اللاَّحِدُ وَيَ اللَّهِ فَي اللاَّحِدُ وَيَعْلَمُ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيُ الللَّهِ وَيُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ الللهُ وَيُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيَ اللَّهِ وَيُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيُعْلَقُونَ اللهُ اللَّهُ وَيُعْلَقُونُ اللَّهُ وَيُعْلِقُونَ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيُعْلِقُونُ الللهُ وَيُعْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَقُونُ اللْعُونُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ الللهُ وَيْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللْعُلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللللهُ وَلَيْنَالِهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللْعُلِيلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ الْمُؤْمِلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلُونُ اللْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلِ

فَصْلُ إِذَا لَبَنُ مَثْراً وَ وَصَلَّ فِي طَنَّوْنِ مَبَطَّ فِي طَنَّوْنِ مَبَطَّ وَشَهْرُيْنِ مَبَطَّ أَوْ يَارِيضَاعٍ بِغَيمٍ قَعْ خَصَّهُ وَلَا خَصَّهُ وَالطِّفْلُ لَمْ يَصْنَعْنِ بِالطَّعَامِ وَالشَّبِنِ وَالطَّالِ مَنْ اللَّهِ فَلَا الطِّفْلُ صَارَ وَلَذَا الطِّفْلُ صَارَ وَلَذَا فَي الشَّابِقُ وَكُنْ أُمْ وَزُوْجُهُمَا أَنْ وَلَذَا فِي الشَّابِقُ وَكُنْ فِي الشَّابِقُ وَكُنْ فِي الشَّابِقُ وَكُنْ فِي الشَّابِقُ السَّابِقُ السَّابُ الْمَرْوَالِ الْسَابِقُ السَّابُونُ السَاسُونُ السَاسُونُ السَّابُونُ السَاسُونُ السَّابُونُ السَاسُونُ السَاسُونُ السَاسُونُ السَاسُونُ السَاسُونُ السَّالِيْلُ السَاسُونُ السَّاسُلُونُ السَّالِي السَّالِي السَاسُلُونُ السَاسُونُ السَاسُلُونُ السَّالْ السَاسُونُ السَّالِي السَاسُونُ السَاسُلُونُ السَاسُلُونُ السَاس

قَالِيَّةُ شَرْعاً دُونَ مَاسَلاتُهُ وَلِي مَاسَلاتُهُ وَلِي مَاسُلاتُهُ وَلِي مَالُخْتُ وَلَا طَرَا وَلَا عَلَى الْفَتِبُ فُرِنْ مَالَحُنُهُ فِيلَا الْفَتِبُ فُرِنْ مَالَحُنُهُ فِيلَا الْفَتِبُ فُرِنْ عَلَيتُهُ وَالْمُنْهُ فِيلَا الْفَتِبُ فُرُقِي إِنْ عَلَيتُهُ فَالأَخُدُهُ مِنْهَا وَاجِبُ نُوُقِي وَالْعَلِيمَةُ فَالأَخْدُ مِنْهَا وَاجِبُ نُوقِي وَالاعْتِرَاضُ فَالْجِبَالُ بِنْعَنِي وَالاعْتِرَاضُ فَالْجِبَالُ بِنْعَنِي وَالاعْتِرَاضُ فَالْجِبَالُ بِنْعَنِي وَالاعْتِرَاضُ فَالْجِبَالُ بِنْعَنِي وَالْمِي الْجِبَا الْخُدُوثُ عَالمُ فَي وَسَرَضٍ الْجِبَلِ وَلِيو كَانَ بِهَا فَدُ وَنَا خَمَلًا مَنْهُمَ وَلَوْ كَانَ بِهَا فَدُ وَفَلا مُنْوَلًا وَرَبْعُمَدُ وَلَوْ كَانَ إِنْهَا فَدُ وَفَلا وَرَبْعُمَدُ فَلِي الشَّالِقُ عَلَى الشَّعَلَاقِ فِيونَا فَيْ وَمُعْرُونُ وَمِنْ وَمُنْ وَالْفَالِقُ عَلَى الشَّمِي وَالْوَالْمُ اللّهُ مَالِهُ اللّهُ مَالِهُ الْمُعَلِيقُ فَي اللّهُ مَالَةُ الْمُؤْمِدُ وَلَوْ فَيْ اللّهُ مَالِهُ اللّهُ مَالِهُ الْمُعْمِدُ وَلَوْ فَيْ الْمُعْمِدُ وَلَا فَيْ وَمُنْ فَيْ الْمُعْمِدُ وَلَا فَيْ وَالْمُعْمِدُ وَلَا فَيْ فَيْلِيقُونَ الْمُعْمَدُ وَلَا فَالْمِنْ فَالَاقُ مِنْ فَالْمُ الْمُعْمِدُ وَلَا فَالْمُعْمِدُونَ فَيْ فَيْ الْمُعْمِدُ وَلَا فَالْمُعْمِدُ وَلَا فَالْمُعْمِينُ فَالْمُعْمِدُ وَلَا فَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِدُ وَلَا فَلَا لَكُولُوا فَالْمُعْمِدُ وَلَا فَالْمُعْمِدُ وَلَا فَالْمُعْمِدُ وَلَا فَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعْمِدُولُوا فَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعْمِدُونَا فَالْمُعْمِدُونَا فَالْمُعِلَّالِ فَالْمُعْمِدُ وَلَا فَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُ وَلَا فَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِلُولُوا فَالْمُعْمِلُولُ وَلَا فَالِمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِدُونُ وَالْمُعْمِلُولُوا فَالْمُعُلِلْمُ الْمُعْمِلُولُولُوا فَالْمُعُلِلْمُ لِلْمُعْمِلُولُ وَلَا فَال

إِلاَّ إِذَا إِشْتُوطَ تِ السَّلاَتُ الْمَثَارِقُ وَالْمِلْقِينَ كُفُمْ عَنْهِ لِلاَبْرَى وَالْمِلْقِينَ كُفُمْ عَنْهِ لِلاَبْرَى وَوَاجِبْ كُنتُمُ الْحُنَا وَالنَّرَوْمُ إِن وَوَاجِبْ كُنتُمُ الْحُنَا وَالنَّرَوْمُ إِن وَالْحُنَارِ لِلْفِيرَاقِ فَالعَسْدَاقُ لَنَّ وَإِن تَكُن قَتْ حَضْرَتُ لِلْعَقُو وَإِن تَكُن قَتْ حَضْرَتُ لِلْعَقُو وَإِنْ عَنْهُ الْمُعَلَّمُ وَيَهْدُونِ وَالْجُعْلَامُ وَيَهْرُونِ وَالْجُعْلَامُ وَيَهِ الْاَعْشِرَاضِ وَالْجُعْلَامُ وَيَعْمِلُ اللَّهُ وَالْعَنْمُ وَالْجُعْلَامُ وَالْعُنْمُ وَالْجُعْلَامُ وَالْعُنْمُ وَالْجُعْلَامُ وَالْعُنْمُ وَالْجُعْلَامُ وَالْعَنْمُ وَالْجُعْلَامُ وَالْعُنْمُ وَالْجُعْلَامُ وَالْعُنْمُ وَالْجُعْلَامُ وَالْعُنْمُ وَالْعُنْمُ وَالْعُنْمُ وَالْعُنْمُ وَالْجُعْلُ وَلَيْ مِنْ السِّرُومُ وَالْجُعْلُ وَلَا عَلَى السَّوْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْعُنْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْلَامُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْلَامُ وَلَيْنَ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ وَلَامُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُوا وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِلُ السُعْمُونُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ ولِهُ وَلَامُونُ وَالْمُعِلَّ وَلَامُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَلِهُ وَلَامُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ ولِمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُولُ وَلَمْ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُو

فَصْلُ فِي حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْعَدْلِ وَالْعَدْلِ وَالْعَدْلِ وَالْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْمُبِيتِ

خَنَّ عَلَى السَّرُوعِ لِيزُوجِيَةِ بَحِنَّ وَهُو لَهُ عَلَيْهَا حَنَّ بُسْنَحَنَّ وَجَازَ لِلْمُسْلِمِ نَكُمْ أُرْبَعِ وَالزَّسْهُ فَوْفَهَا حَرَامٌ فَاسْنَعِ وَالْقَلْدُلُ يَبِينَ زَوْجَسَةٍ وَأَخَدَ فِي فَرَضْ أَكِيدٌ فِي الْكِسَابِ بُقْرَا وَذَالَ فِي الْمُبِينِ عَتَى لَوْ مَنَ فِي يَسْ وَطُولَهَا عُدُرٌ كَحَبْضِ أَوْ وَجَعْ إلاّ إِذَا إِنْ عَبْضِ أَلْ وَجَعْ وَفِي يسوى الْمُبِينِ ذَاكَ يَجْرِي وَسَنَ عَادَةٍ فِي ذَاكَ الْفَطْبِر وَفِي يسوى الْمُبِينِ ذَاكَ يَجْرِي وَسَنَ عَادَةٍ فِي ذَاكَ الْفَطْبِر وَفِي يسوى الْمُبِينِ ذَاكَ يَجْرِي وَسَنَ عَادَةٍ فِي ذَاكَ الْفَطْبِر وَالْقَسْمُ فِي الْمُولِّ وَفِي الْمُخَبَّةُ فَيَالَ شَعْنُ خَاضِعٌ لِلسَّرَغُينَ فَي وَالْمَا لَلْمَا فَي الْمُنْ فَي الْمُغَمِّدِي وَالْفَالِمُ الْمُنْ فَي الْمُعْتَا اللّهُ الْمُنْ فَي الْمُعْتَا اللّهِ اللّهُ فَي الْمُعْتَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

وَمِن لَهَا اللَّهُلَةُ خُتَتُ بِجَاعُ إِن عَلَقَتْ عَنْهُ بُوهِتِ الْحُجْرَةِ لَهْ سَن لِيوطُّي لَا سُور أَخْرَى أَوْ أَكْفَرِ حَازَ بِيدُونِ مَبْنِ عِثْنُ الْمُتَالِّ لَيْلاَثِ لَا مِيرًا عِثْنُ الْمُتِلِّ لَيْلاَثِ لَا مِيرًا أَنْ تَهْتِ الْبِيرَةِ لِيضَرَّةِ مَتَكُ كَمَا لَهُ الْحَيْقُ إِذَا مَا رَفَضَا وُالْهُمَجِّرُ فِي الْفِراشِ أَيْفا فَلا ثَبَتْ وَمَاكِمٌ يُرْجُرُهُ فِي الْفِراشِ أَيْفا فَلا ثَبَتْ

فَصْلٌ فِي الطُّلاقِ

لِترِسْنَا فِي الْفَصْلِ وَالجُسَلاِ وَلَـُو بِهِرُّلِ مُوقِعٌ فَـد إِذَّعَا يَسَسُّ فِيهِ فَـهُو شُـيِّقُ أَلَـمُ مَسُّ فَيهُ عِنْ وَشَرُعاً يُشْبَقَدُ مَسُّ فَيهُ عِنْ وَشَرُعاً يُشْبَقَدُ مَسُّ فَيهُ عِنْ وَشَرُعاً يُشْبَقَدُ خَسُلٌ بِهَا إِلاَّ فَلاَ يَسَاسَ إِذَنْ فَالْحُكُمْ فِيهِ الإُسْلاِمِ أَنْ يُوَاجِعًا فَـد إِنْشَهَى الطَّلاقُ بِالشَّلاَمِ أَنْ يُوَاجِعًا مِـنْ طُرُفِ الْحَاكِمِ مُنْمٌ قُهِوا ضَاهِرَةً وَأُخْرَى بِالْخُفَا وَفَتْ طَاهِرَةً وَأُخْرَى بِالْخُفَا وَفَتْ

إِنَّ الطَّلِي أَبِعَنَ الْمِعَنَ الْحَلِيلِ المُثَلِّمُ الطَّلِي اللهِ قَلْ أَوْقَعَا وَسَاكُومُ السِلْي للهُ قَلْ أَوْقَعَا وَسَاكُومُ السِلْي للهُ قَلْ أَوْقَعَا وَصَلَّى بَعْنَ طُهُر وقَدُ وَقَدُ وَقَلْ مَتَكُنُ طَلَّقَ فِي طُهُر وقَدُ وَقَدُ وَقَلْ السَّي بِهَا وَلَيْمُ يَكُنُ وَقَدُ أَوْقَعَا وَأَمْ يَكُنُ قَلْ أَوْقَعَا وَاللهُ عَلَى أَوْلَهُمْ يَكُنُ قَدُ أَوْقَعَا وَاللهُ عَلَى وَمَنْ قَدُ أَوْقَعَا وَاللهُ عَلَى الْمُتَعِينَ وَمَنْ قَدُ أَوْقَعَا وَاللهُ عَلَى الْمُتَعِينَ وَمَنْ قَدُ أَوْقَعَا فَيَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله ليست بكاخ يَعْنَا لا أَوْ قَوْلُهُ لاَمُلْكُ لِي عَلَيْهِ لا أَوْ قَوْلُهُ لاَمُلْكُ لِي عَلَيْهِ لا وَالاَ فَالْبَتَانُ قَطْعاً يَلْزَهُ وَالاَ فَالْبَتِينِ فِي لَـسْتِ خَلاً وَالْوَمَهُ بِالنّبِينِ فِي لَـسْتِ خَلاً وَلَيْهِ بِلَيْبِينِ فِي لَـسْتِ خَلاً وَنِي النّبُكُولِ نَبِي فِي الْغَيِّ وَنِي الْغَيِّ وَنِي النّبُكُولِ نَبِي فِي الْغَيِّ وَنِي الْغَيِّ وَنِي النّبُكُولِ نَبِي فِي الْغَيِّ وَنَعَا الشَّكُولِ نَبِي فِي الْغَيِّ وَنَعَا الشَّكُولِ نَبِي فِي الْغَيِّ وَنَعَا الشَّمْكَ وَاللّهُ وَنَالًا أَنْ اللّهُ اللّهُ فَاعْلَم كُذَا بِنَا إِلْمُتَنْعَ عَلْمُ فَاعْلَم كُذَا بِنَا إِلْمُتَنْعَ عَلْمُ فَاعْلَم كُذَا بِنَا إِلْمُتَنْعَ عَلْمَ اللّهِ فَلَا بَنَا إِلْمُتَنْعَ عَلْمَ اللّهِ فَلْ فَاعْلَم كُذَا بِنَا إِلْمُتَنْعَ عَلْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ فَلْ مَنْ اللّهِ فَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

# فَصْلٌ فِي الْخُلْعِ

لِعَا يِنْ زُوْجِهَا لِلفَّاءَ مَالٍ أَفِعَا لِلغَّاءَ مَالٍ أَفِعَا لِلغَّاءَ مَالٍ أَفِعَا لَلْأَجَ مَا لِلفَّلَاجَ مَا لِلشَّلاَجَ الشَّلاَجَ مَا الشَّلاَجَ مَا الشَّلاَجَ مَا الشَّلاَةِ مَا فَلَا نَدُوا فَكُمُونَ الشَّلاَقُ مِنْ الشَّلاَقُ مِنْ الشَّلاَقُ مِنْ الشَّلاَقُ مِنْ السَّلاَقُ مِنْ السَّلاَقُ مِنْ السَّلاَقُ مِنْ السَّلاَقُ مِنْ السَّلاَقُ مِنْ السَّلاَقُ السَّلاَ اللَّهُ السَّلاَقُ السَّلاَقُ اللَّهُ السَّلاَقُ اللَّهُ السَّلاَقُ اللَّهُ السَّلاَقُ اللَّهُ السَّلاَقُ السَّلِيْ اللَّهُ اللَّهُ السَّلِيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

وَحَازَ لِلرَّوْجُو أَنَّ نَخْتَلِعَا إِنْ فَغِدَ الآسَالُ فِي الْإِصْلاَجِ الْأَصْلاَجِ الْأَصْلاَجِ الْأَصْلاَجِ الْأَصْلاَجِ الْأَصْلاَجِ الْأَصْلاَجِ الْأَصْلاَجِ الْأَصْلاَ أَصْدَفُهَا أَوْ أَكْشَرًا وَخَيْشُا الضَّرَوْ مِنْهُ قَدَ قَدْ ظَهَرْ وَضَيْتِ الْخَدُورُ وَمِنْ قَدَ الطَّلَاقَ بِالْحُوصُ وَالْأَبُ عَن مَحْجُورُو وَمِنْ قَرَطُ وَالْأَبُ عَن مَحْجُورُو وَمِنْ قَرَطُ وَالْأَبُ عَن مَحْجُورُو وَمِنْ قَرَطُ وَالْمُنْ عَن مَحْجُورُو وَمِنْ قَرَطُ

وَاحِدَةُ كَأَنْتِ طَالِقٌ خَعِيمٌ ومِقَلٌ خَلَبْتُ سَبِلُكَ أَعْدُو رَلَبْسَ عِشْفُهُ عَلَبْكِ مَنْكُذَا وَكَاسْقِنِي وَانْتَرِنِي لَانْجُنْتِي وَيِكُونُهُ لَهُمُ الْعَدُّورُ لَهُمُ الْعَدُّورُ لَهُمُ مَثْهُم ورُمَّا لَغُنْ لَدَيْهِمْ لَبَنَّا لِيَعْلَ أَوْ تَعْرِكِ عَلَى الْإطْلَاق لِينْ عَلَيْهَا الْمِنْثُ كَانَ بِالظَانْ تَحْرُمُ إِلَّا بِنِكَساعِ مَسنٌ سِتَواهُ \* غَارِيكِ الثُّيلَانُ فَيِهَا مَثَلًا دُونَ سِوَاهًا إِلَّا أَنْ بَنْ مِ أَنَّ اللَّهُ الْمَالُ كُلَّا رَدَدُكُ لِ رَكَالُتِيبُ " نِسَى بَسَعْشِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ الْجَانِي وَالْمُكُدُّمُ بِالْبَائِينِ عُنُونٌ فَدُ جَرَى عَلَيْكِ بِالثَّلَاثِ مُكُمْ 'بَنْجَلِي بِنتِيْغ حَيْثُ النُّكُثُولُ مَا إِسْحَبْ وَلَمْنَ لِي بِاحْرَأَةٍ مِنْ حَمْنِي أَلُكُ مَوْأَةٌ نِي بَبِّنٍ أَوْ مَحَلَّ تَصَدَّرُ نَالِكُمْ فِيهِ بُعْتَنَيَ

- 77

فَنْنِي الضَّرِيخِ الْإِنْ فَتَوَى وَلَزَمْ

إِلَّا إِذَا قَـصَدُ أَكُثُ مَ فَـمَا

كِنَابِتُ الْمَاهِرَةُ كَاعْتَكِي

وَكُغَلِبُ فِي بَسِيتُ كُلُوا

أَتَ الْمُ مَا يَدُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل

وَسَالَّافَ إِذَا مِنَا نَهُمُ عَنَّ

رَبِالْكَلِيمِ النَّهُ يُسِي خَلْتُ قَدُ أَنَّي

وَمَنْ يَكُنْ مَلَنَ بِالظَّلَانِ

رَزِفَعَ الْمِنْثُ نَبَلْزِمُ الطَّلَاقُ

وَمَوْسِعُ الثَّلَاثِ وَهُوَ مُثَّنَّهَا ﴿

وَأَنْتُ بَتُ اللَّهِ وَمُبْلَكِ عَلَى

كُذَا الثُّكُاثُ فِي الْتِي بِهَا وَخَلْ

نِي قَوْلِهِ بَأَنِثُمٌ خَلِبُهُ

وَيَنْ بَغِي الرُّجُوعُ لِلْأَعَثْرَابِ

والعلف بالخترام خلك كشرا

وَقَـوُلُـ لَا لِلْعُسُرِسِ لاَعِيضَـمَةَ لِي

إِنْ كَانَ قَدْ وَخَلَ وَالْعَكُمْنُ طَلِبٌ

وَقَوْلُهُ لَهَا إِذْهَبِي أَوْ إِلْمُتِنِي

أَوْ خَسُونُ أَوْلَا لِسَنَّ لَـٰهُ سَالًا

فَفِيهِ وَالْعَلَدُو نَصْوَهُ وَمَا

كَيهشّيل أَسَرُكِ وَمَا يَلِيهَا فَلْبَنظِر الذِي بِهِ النَّفْعُ جَدِيرٌ كَـذَاكَ فِي السَّرَةِ بِالإِنْسِفَانِ فَـوَاضِعُ الْفَـوَّلِ بِللاَ نَكِيبٍ وَالسَّرَةُ مِثْلً إِخْتَوْتُ زَوِّجِي بَعْلا مِن نُفْسِهَا كُـذًا بِالإِسْتِمْتَاعِ مِن نُفْسِهَا كُـذًا بِالإِسْتِمْتَاعِ كَـذَا النَّمَلَكَةُ فَافُهُمْ مِنائِجِيْبُ وَقَلْكُذَا النَّكَمْ فِيمَنْ فُدُ خِيرَتُ وَقَلْكُذَا النَّكَمْ فِيمَنْ فُدُ خَيرَتُ وَصِيغَة التَّهْلِسِكِ فَاعْتَسِرُهَا وَلِن بَكُنْ فَعَوْضَ أَوْ مَلَكَ غَيْرٌ وَصَارَ كَالرَّوْجَةِ فِي الطَّلاِقِ وَصَارَ كَالرَّوْجَةِ فِي الطَّلاِقِ وَالْأَخْذُ فِي التَّهْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ كَفَوْلِهَا طَلَقْتُ نَفْسِي مَثَلاً وَالْإِفْعُلُ مِثْلُ الطَّوْعِ لِلْجِمَاعِ وَالْفِعْلُ مِنْ فَيْرَتْ حَتَىٰ فَجِبْ وَالْقِفْدُ مَن فَيْرَتْ حَتَىٰ فَجِبْ وَالرَّوْجُ لاَبَعْفِرْلُ مَن قَدْ مُلِكَتْ

# فَصْلُ فِي الرِّجْعَةِ

وَالرَّوْءُ إِن وَخَلَ ثُلَمَّ طَلْقَا مَا وَاصِتِ الْعِكَةُ لاَ الْمُخْصَلِعَةُ وَلاَ النِي عِلَّاتُهَا قَدِ رَانَفُضَتْ وَهِي كَالرَّوْجُو فِي الْإِثْفَاقِ وَهِي كَالرَّوْجُو فِي الْإِثْفَاقِ كَذَالَ فِي الْكِسُووَ وَالْسِرَاتِ وَعِنْدَ الْاِوْجِهَاعِ ضَرَّعاً ضَيَّفَا إِنَّ كَانَ فِي وَقَيْ يَصِحُ الإنفِضَا وَحَيْثُ لَمْ يَبْلُغُهَا أَتَهُ الرَّجُعَ وَحَيْثُ لَمْ يَبْلُغُهَا أَتَهُ الرَّخِعَ المِنْفِضَا وَحَيْثُ لَمْ يَبْلُغُهَا أَتَهُ إِلَى وَخَلْ وَحَيْثُ لِمْ السِّرِهُ وَالْمَا لِمَا لِمُؤْمِومِ كُنّا يِإِرْضَاعِ لِطِفْلِهِ يَجِلُّ إِنْ خَالَعَتُهُ مَن صَلاَحُهَا فُقِدُ إِنْ خَالَعَتُهُ مَن صَلاَحُهَا فُقِدُ أَوْ أَمْةٍ وَمَن لَهَا شَيِبِهَ هُ وَطَالِحٌ لاَمُكُرَلا عَلَى الْعَمَلُ وَطَالِحٌ لاَمُكُرَلا عَلَى الْعَمَلُ فِي إِرْتِهَا مِنْهُ لِمَا قَدُ خَلْفًا وَلَيْ مَن رَجْعَةٌ لَهَا قَدُ خَلْفًا وَلَيْ مَن رَجْعَةٌ لَهَا تَهَا تَهِينُ وَلَيْ مَن رَجْعَةٌ لَهَا تَهِينُ لَيَهَا تَهِينُ

فَصْلُ فِي التَّخْيِيرِ وَالتَّفْوِيضِ وَالتَّمْلِيكِ

قَجْلَ الْوَقُوعِ الْعَرْلُ إِن مَا عَلَقَةً

كَإِن تَرَوَّكُ مَ عَلَيْكِ فَاصْلِ

فَجَفَّهَا الشَّلاَثُ دُونَ حَلْسِ
وَفِي رِحَى الْمُدْفُولِ نُكُمْرُهُ جَلاَ
وَفِي رِحَى الْمُدْفُولِ نُكُمْرُهُ جَلاَ
وَفِي رِحَى الْمُدْفُولِ نُكُمْرُهُ جَلاَ
فَرْضِيَ مَا إِنْ عَن ثَلاَثِ فَلَا نَزلًا
فَرْضِيَتْ بِنُونِيهِ قَلْهُ بَطُلاً
فُرْضِيَتْ بِنُونِيهِ قَلْهَا إِن تَازَعَتُ فُونَ النِذِي بِنِيهِمَا إِن تَازَعَتُ فُونَ النِذِي بِنِيهِمَا إِن تَازَعَتُ فُونَ النِذِي بِنِيهِمَا إِن تَازَعَتُ فَلَا فِي التَّإِيدَةُ لَمُنْ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ ال

وجاز إِنَّ كَانَ عَلَى إِنْفَاقِ خَعْلَ وَيَشَّبُتُ الطَّلَاقُ وَالْمَالُ بُسِرَةً مِثْلُ الصَّغِيرَةِ أَوِ السَّغِيلَةِ مِثْلُ الصَّغِيرَةِ أَوِ السَّغِيلَةِ وَالشَّوْطُ نِي الزَّرْجِ مُكَلِّفٌ عَقَلُ وَصَحْ مِن ذِي مَرَضٍ وَاخْتُلِفَا وَصَحْ مِن ذِي مَرَضٍ وَاخْتُلِفَا وَاكْلُمْ طَلَقَةٌ بِهَا تَبِينُ

مَنُ فَنُوْضَ الطَّلَانُ لِلزَّوْجَةِ لَكُّ

إِلاَّ فَلَا حَنَّ لَنَهُ فِنِي الْعَزْلِ

وَإِنَّ بِنكُنْ خَبَّرَهَا فِي الْجَلِينِ

وَإِنَّ مِنكُنْ خَبَّرَهَا فِي الْجَلِينِ

وَلاَ مُنْاكَرَةً إِنْ قَلَهُ دَخَلاَ

فِيمَا عَلَى الطَّلْقَةِ زَاةَ وَبَطَلُ

فَيمَا عَلَى الطَّلْقَةِ زَاةَ وَبَطُلُ

وَيمَا عَلَى الطَّلْقَةِ زَاةَ وَبَطُلُ

وَيمَا عَلَى الطَّلْقَةِ وَاللَّهُ فَلَا مَنْطَلًا

وَرَجَّحُوا بِمُطْلِانَ مَالِيهِ فَضَتْ

وَلِيْ يَنكُنْ خَبَرَهَا بِالْوَحْدَةُ

وَلِي يَنكُنْ خَبَيْرَهَا فِالنَّنَاكِنَةِ أَن تُنطَيلُتِهَا

وَإِن تَنزِدُ عَلَيْهِا فَالْمُنَاكِنَةِ أَن تُنطِيلِتُنَاكُمَةً

وَالشَّرُوطُ يَعْمَلُ إِذَا مَا وُجِنا أَوْلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ إِذَا مَا وُجِنا

مِنْ الْلِقَاتُ اللَّهُ الْمُعَ الْمُعَادِدُ زُوجَتُ فَإِنْ تَكُنْ قَـدُ رَجْعَتُ لِلْأَوْلِ ثُمَّ بَضَانُ لِلطُّلَاقِ السَّايِقِ فَالرُّومُ لَا يَهْدِمُ شَرْعَنَا فَاعْقِلْ وُتَنْبَغِي النَّعَةُ لِلْمُطَلَّقَةُ

فضل في حكم المفقود والأسير

إِنَّ ثُلْقِدَ الْنُزُوعِ فِي صَلْقِ وَالْقِعَالَ " وَطَلَبَتُ زَوْجَتُهُ الْطَلَاكَ نَسْتِعَلَّوْمُ وَيَبْعَثُ لَائْ بَعْدَ إِنْهَا، الْتُدْلِ وَالثِّفَارِ وَٱلْمَدُرُثِ بَدِينَ الْكُلْمِ وَالْإِسْلَامِ وَالْفَقْلُ فِي أَمَاكِن الْإِسْلَامِ نَبَعْدَ أَرْسُع سِنِينَ كُمُلَتْ غِبَائِهُ وَإِنْهَا فِي عِصْمَتِهِ وَطلِقَتُ بِالْاجْتِهادِ إِنْ نُقيدً وَالْأَنْثُرُ وَالْفَقَادُ فِي أَرْضَ الْكُفْسِر سَبْعَ وِنَ عَامَا إِنْ لَهُ مَالٌ وْجِدْ كَذَا إِذَا خَالَتْ عَلَى النَّفْسُ الزُّنيَ وَزَوْجَتُ الْتُعْدُودِ إِنْ قَدُ أَنْفُضُتُ

فَلَيْسَ لِلطَّلَاقِ مَنْمٌ إِنَّ ثَبَتْ بُحْسَبُ سَادُرَنَ الثَّلَاثِ فَاعْتِل كُلُّ طَلَقِ وَاتِع فِي اللَّاحِن إِلَّا النُّـلَّانَ كَامِـلَّا فَحَصِّل بُعَبُدُ عِدَّةٍ عَلَى تَدْرِ الطَّأَتَ \*

بَيْنَ ذَرِي الاسْلَامِ أَرْ رَنْتِ الْلِكَالْ إِحْتَهَ أَلْمَاكِمْ مَا أَلْمَاتَا عَجَزَ قُالطَّلَآنُ مُكْتُ بَينًا تعْقَةُ زَرْجُهُ بِلاَ إِسْتِرَاءُ زَرجَتُ تَعْتَدُ بَعْدَ الْعَلِم إِنْ فِنِعَ الْأَمْدِرُ إِلَى الْمُتَكِّامِ إِنْ دَامَ إِنْ لَمَانٌ عَلَيْهِا وَثَبَتْ تَعْتَدُ عِثْهُ وَلَانِ ثَاثَتُهُ إِنْنَاقُهُ وَمَالُهُ أَبْدُا لَهُ لَلْهُ نَـُدُدُ التَّعْمِيرِ مُكُمٍّ بَجْرِي أولاً فَطَلِتُهُمَا إِذَا الْمُثَالُ ثُيِّدٌ فَـالْمُتَكُّمُ بِـالطُّلَاقَ صَاعَنَهُ غِننَ عدَنَهَا رَبَعْدُهُا تَرَرَّجَتُكُ

وْحَسْرِ الْمُفَقُّودُ فَبُل مَا ذِخُلُ ثُبان بسهما تشرِحعُ مُنزِعاً لِلزَّلُ وَإِنَّ بَنِي الشَّانِي بِهَا وَقَلَّا عُبِلَّمْ سِأَنَّ زُوجَهَا القَيدِيمَ مُنعَدِرٌ لِلثَّانِي صَارَتٌ زُوْجَةً بِالشَّوْعِ فَسَالَةُ مُسَلَاغٌ بِالطُّبُعِ وَالْمَالُ يَقْسَمُ إِذَا إِنتَهَى أَلَامَتُ فِي كُلِّلْ فَنْدٍ قَدْ تَعْتُونَتُهُ فَــُـــذَةُ التَّعْيِمِيرِ فِي الْاسْيرِ وَفِي فَفْدِ سِأَرْضِ الْكُفْرِ وَالفِّلا لَهُ وَيَسْعُسُدُ بَعْثِ فِي وَبِنا } وَقِيسًالْ بَيْنَ ذُوي الإسلام قَسْمُنَا لِكُالُ وَفَسْمُ مَالِلَ بَعْدَ عَامٍ فَذَ جَرَى فِي خَرْبِ مُسْلِمِينَ مُعْ مَنْ كُفْرَا

فَصْلُ فِي الْعِدَةِ وَالْإِسْتِبْرَاءِ وَالْإِحْدَادُ

إِنْ طَلَّنَى الزُّوجَةَ مَنْ بِهَا دَخَلُ وَالْوَطُّ، فِسَى الْخَنْفَاكِ مِنْهُ قَدْ حَضَلْ مِن غُبُرِ جَبُ وَالْجُلُوغُ وَاقِعٌ وَهُنِي مُرِطِيقَةٌ وَلَائِسَ مَانِعُ فَعِدَّةُ الْحُدُرُو بِالْأَطْهَارِ سُكَالْفُ ﴿ مِن دُونِ مَا إِسْكُارِ يِّسَى شُورَةِ الْأَعْشَوَانِ فِسَى ٱلْمُثْرُورِ وَهْمَى الِسَى ثُعْرَفُ بِالْقُهُرُودِ لَايِّ زُوْج كَانَ حُسْراً أَوْ لاَ تُسرُّنَانِ لِلأَسْسِةِ لَئِسَ إِلاَّ أَمُّنَا التي لَمْ يَتَمَكُّنُّ الدُّخُولُ بهَا فَالْأَ عِنَّهُ قَطْعًا بَاظِيلُ وَفِي إِنْفَطَاعِ الْخَيْصِ مِن دُونِ سَبَبُ وَلَمْ شَكُنْ البِسَةَ مِنْ الجَبْ عِمُنُهَا يَسْعَهُ أَشْهُرٍ فَإِن لَكُمْ بَاتِ فَتُثُّ سَنَّةٌ مِن دُونِ مَيْنًا ومِثْلُهُ ذَاتُ إِسْتِحَاضَةِ وَمَا مَجْزَتِ النَّمَ لِعَامِ تُعْثَنَى وَمَن زُنَتُ أَوْ وُطِئَتُ بِثَاثِهَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمُنْوَةُ إِنْدِ بُورَاؤُهُمَا كَالْمِنْهِ وَذَاتُ زُوْجٍ إِن زَنَتَ وَهُلَى خَبِلُ جَازُ لِـرُوْجِ وَطُنْهَا بِـلاَ خِلاْ

أَنْ غَنْهِ أَوْ كَانَ سَدَةَ الْكِزَا وَسِنَّا وَإِلاَّ فَسَخْرُوجُهَا بِسُرَى مِثْلُ شَقُوطِ مَنْهِ إِنَّ أَوْضُرُ مِثْلُ شَقُوطِ مَنْهِ إِنَّ أَوْضُرُ فَنَ قَلْهُ لَهُا جَازَ بِلاَ خَنْهُ وَمَا خَبْثُ مَعَا إِلَى خُرُوجِهَا ضَرَرُ بِسَنَرُكِ كُلِّ زِبِنَةٍ فِي الْعِدَ، وَالْحُطْنِي وَالْجِئْتَا وَكَالْتَحْفَيبِ فِي الْعِدَ، فِي الْحَيْلِ وَالشَّيرِ وَمَا فَدُ لِيُمَا فِي الْحَيْلِ وَالشَّيرِ وَمَا فَدُ لِيُمَا فَوْقَ فَلَانِ مِثْلُ وَالشَّيرِ وَمَا فَدُ لِيُمَا فَوْقَ فَلَانِ مِثْلُ مَا فِي السَّذَةِ إِنْ كَانَ قَدْ مَلَكَ بَدِينًا بِالشِرَا وَالشَّرُطُ فِي الْكِرَاءِ أَنْ لَا بَكُثُراً وَلَيْشَ تَسَخُرُجُ سِوَى لِعَدْدٍ وَكَارُنِحِالٍ لِيذَوِي الْعَشودِي وَكَارُنِحِالٍ لِيذَوِي الْعَشودِي وَعَسَنْعُ الْمَبَيْثُ فِي غَبْيرِ الْمُقَرُ وَوَاجِئِمُ عَلَيْمَا إِنْ نَحْسِلَا الْمُقَرِ مِثْلُ الْتَجَمَّلُ وَمَسِينَ الطَّيْسِ وَعَبْرُ مَا أُنِكِمَ فَيْمُ مَا عَن مَسْبِية وَلَا فِي عَبْرُهُا عَن مَسْبِية وَلَا فَحِيدٌ مَا فُكِمَ فَي هُمَ كَالِئَا وَمَعْبُرُ مَا فَي مَسْبِيةِ

فَصْلُ فِي الظِّهَارِ

أنْتِ عَلِيَّ مِثْلَ ظَهْرِ أَيْنِ رَبِّنْ عَلَيْهِ أَبِّنَا خُرْمَتُهَا فِي أَمِّةٍ بَطَّوْمًا فَدْ فَبَيْدُوا وَي أَمِّةٍ بَطُوْمًا فَدْ فَبَيْدُوا دَامَ صَرِيحًا فِيبِهِ ظَهْرٌ فَاعْلَتَا يِهِ الطَّلاَقِ الْفَصْدُ فَالْعِرْسُ ثِينَ فِي الطَّلاقِ الْفَصْدُ فَالْعِرْسُ ثِينَ فَي الطَّلاقِ الْفَصْدُ فَالْعِرْسُ ثِينَ فَي الطَّلاقِ الْفَصْدُ فَالْعِرْسُ ثِينَ فَي الطَّلاقِ الْفَصْدُ فَالْعِيْمِ عَلَيْهِ الْمُنْفِيةِ فَي الطَّلَاقِ الْمُنْفِيةِ وَمَنْعُ فِي الطَّلَهِ إِلَيْهِ اللَّهِ الْمِنْفِقِ الْمُنْفِيةِ مِينْ قَبْلُ تَكْفِيرٍ كُمَا فَدُ يُوعًا مِينْ قَبْلُ تَكْفِيرٍ كُمَا فَدُ يُوعًا وَقَــوَلُ زَوْجِ بِسَالِيخٍ وَشَــدُلِيمِ لِــزَوجِهِ كُذَالَهَا لِإِنْ شَـَتِهَا وَالْعَبُدُ وَالْخُسُرُ كَـذَالَ الشّـيدُ وَالْعَبُدُ وَالْخُسُرُ كَـذَالَ الشّيدُ وَلَــجُسَسُ لِلطَّــلاَقِ بَـنْصَيرِكُ مَا وَفِـي سِـتَوى الصَّرِيــعِ دُيْنِ فَيَان كَــذَالَ مَــَنْ لِحُـكُهِهِ وَلَـدُ جَهِلَا وَإِنْ بَــكُسُنُ قَـصَدَ فِي الإسْقَاقِ وَإِنْ بَــكُسُنُ قَـصَدَ فِي الإسْقَاقِ وَإِنْ بَــكُسُنُ عَـلَــنَى قَبِيلًا وَإِنْ بَــكُسُنُ عَـلَــنَى قَبِيلًا وَإِنْ بَــكُسُنُ عَـلَــنَى قَبِيلًا

وَاصْنَعُ عَلَيْهِ وَطَّنَّهَا فِي اللَّذَةِ خَشْيَةُ جَسُلِ وَيَعَيْضُةٍ كَفَتْ ولَيْسَ حَتْماً أَبَداً طُلَافُهَا يشعبن نؤماً وَالَبْهَا الْحَتْدُ مَسَائِينَ خَمْسِينَ وَسَبُوينَ يُفُرُ لِكُلِ خَامِلٍ بِهِ النِّهَايَةُ مَكُثُ أَقْصَى الْخَصْلِ مِن غَيْرِ إِوْتِيَّابٌ إلى زُوَالِهَا وَلَوْ فَكُ طَالُتُ مُتَوَلِّهَا مِنَا جَنَّا يُنِي الْأَبْنَاتِ وَخُلُ أَوْ لَـُمْ يَكُخُلُـنَّ يَاهُمُامُ كِيرًا أَوْ صَغِيرًا لَا تُغْيِرِينًا أَوْ لَـمْ تُلْطِقُ لِلْرَطِّ، أَوْ قُلًّا كَبُرَتُ أَوْ يَعْدُ مَــُوْتِ الْبَعْلِ فَوْرَأُ بِالْيَفَاقُ فَعَا مَنْ يُحْسَبُ مِثْهَا لأَمِزَا فَمَا عَلَيْهَا حَرَا لِمُ خِيثُ إِنفَهَتْ شَطُّرُ الدِي وَجَنَبَ لِلْحُتُواتِ كَانَتْ كَمِشْلِ خُثْرَةِ إِذْ يُشْلَى مُعْتَمُوا كُنُاكَ سُكْنَى مَشَلا فَ الْمُرضُ لَـهَا مَا لِلَّتِي قَدُّ سَبَقَتُ وَسُكُّنَى وَارِهِ عَلَيْهِا إِنَّفَقُواْ

وغَيْرُ خَبْلَى إِسْتِبْرَأَتُ بِخَيْضَةِ وَفِي إِنْسَامَاتِ الْحُنْدُودُ إِسْتَبْرُأَتُ رَزُوْجُهَا جَازَ لَـهُ إِسْسَاكُهَا وَسَنَّ لَكُن قَنْكُ بَنِيسَتُ تَعْفَدُ كَبِنْتِ سُبْعِينَ وَلِلنِّيسَا النَّظَرُ وَالْوَصْعُ لِلْحَعْلِمِ الْحَسَلُ عَسَاسَةً وَإِنْ تَكُنْ قُدِ إِعْمَتُرَاهَا الإِرْبِيَّابُ وَامْنَعُ يَكَاجِهَا إِذَا مِنَا إِرْتَابِتُ وَعِلَةُ الْمُسْرَوِ فِي الْوَفَاةِ أربت أشني وعنشر أيتاع وَالسَرُّواجُ حُسرًا كَانَ أَوُّ رَقِيسِقَا وَهَا كُذَا الزُّوجَةُ مَهْمًا صَغُرَتُ وَتَشْتَدِئ الْعِدَّةَ مِن وَقْبِ الطَّلَاقَ وَجَعُلْمًا الْحَبَرُ عَنْهَا الْجُرَا وَإِن تَسَكُّسَ بَعْدَ إِنقِضًا ۗ أُخْبَرَتْ وُعِيدُهُ الْآمَدةِ فِي النُّولُاةِ وَوَضَّعُ مَمْلِهَا إِذَا صَا خُبُلَى وَفِيى الطَّلاَقِ الرِّجُعِي يُنفقُ عَلَى لاَ بِنَابِينِ إِلاَّ إِذَا مِنَا حَمَلَتُ مُعْشَدُهُ الْوَفَاةِ لَبُعْتَ تُنفَقُ

# فصل في اللغان

أو إنها مِن غَيْرِه قد خملتُ قَدُّ عَايِنُواْ مَاقَالَ مِنْ لَيْر بِحُودُ يحشفة تبشيل دغون النهم فَأَشُرُهُ إِلَى اللِّعَانِ بَنُتُهَا فَالْحُكُمُ فِي النُّورِ لِلَّا مَعْهُودُ بالكِّيه أَرْبَعا لَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَدُّ وَاللَّعْنُ بَعْدَ أَرْبَعِ نِي الْحَيِّي كَيذب مَا إِذَّعِنَاهُ فِيهًا مَثَلاً كَانَ الَّذِي إِذَّعَاءُ صِنْفًا قُكُذًا فَهَلْذِهِ الْأَلْفَاظُ خَتْماً لَتُنَخَّبُ جَمَاعَةِ كِلَّةَ مُن الْجَنَّهُ وَر وَخُيرُفَ اللَّهُ وَعُلِظَ أَوُّ بِالزَّجُرِ تحترشها شرعا غلث أشتا قَدُّفاً وَيُتُلِّحَقُ بِدَّاقُ الْوَلَكُ سِنْ أَرْسَعِ فَالْحَسَدُ لِلْجَمِيعِ خَلْ غير عُدُول شُهاوا بالزاقيم قَسِّلُ اللَّاخُـولِ خَرُمَتُ بِالْأَنْدُا بَسَعْدَ التُّخُولَ فَعَالِمُ مِنَاقُ فَعَا

سُين ادّعني فِي الْعِرْسِ أَنْهَا زُنَتُ وَلَمْ يُقِمْ أَرْبِعِةً مِنَ الشَّهُودَ وَاسْتُبْرَأْتُ فِي نَفْي حَسْلِ فَاعْلُم وَكَانَ مُسُلِماً مُكَلَّفًا عَنَالُ إِنَّ أَنْكُرَتُّ وَعُمْدِمَ الشُّمَهُ وَدُ فَيَسْدَأُ الرُّرُحُ بِفَوْلِهِ أَنَّهُدُ وَفِي إِنْفِفاً وَالْخُشُلِ لَبُسَ مِئِنَى وَتَشْهَدُ الزُّوجَةُ أَرُّبُعا عَلَى وَخَشَسَتُ مِغَضَبِ اللَّهِ إِذَا وَلَـفُظُ أَشُهَدُ وَلَعْنُ وَالْغَضَبُ وَالْحَلْفُ فِسِي النُّسُجِيدِ مَعٌ خُصُور وَيُسْتَحَبُ ذَاكَ بَسْعَدَ الْعَصْرِ وبنغدت تغرغ مينه أبتذا وَإِن يُكَيِدُّبُ نَفْسُهُ يُحَدُّ وَإِن أَنَّى مِنَ السُّهُودِ بِأَقَالُ وَسِشُلُ ذَا إِذَا أَنْسَى سِأَرْسَعِ وَلاَعْسَنَ السُّرُوْجُ فَهِانَ شَلاَعُنَا اللهُ لَهَا يُسطُّفُ الصَّدَاقِ أَمَّا

يه الكِتَابُ فَدَ بِهَا شُحَتَّا أَوَّ صَوْمُ شُهُرَيْنِ وَلاَ إِن أَغَدَمَا مِنَ الْمُعَاكِينِ بِهَلْقَا يُسُكِّمَعَفَى مِنَ الْمُعَاكِينِ بِهَلْقَا يُسُكِّمَعَفَى بِنُكِ مَنْ يَعِيدِ النُّورَى مُسْحَتَّدِ وَاصْتَانِفَ العَثْومَ فِي الإنفِظَاعِ وَاصْتَانِفَ العَثْومَ فِي الإنفِظَاعِ فَمَنَا عَمُلَى هُذَيْنِ مِن تَجَيْدِيدِ

فَضَلُ فِي الْإِيلَاءِ

ي شكل في وعبد فاعلم يد على شهور أرشع وما يزيد على شهور أرشع وما يزيد بن فيهو شول ضمن ذا التجين أو من له التنفيد في المحاكم يو من له التنفيد في المحاكم بوطينها عملى المحتاد بن أم يوطينها عملى المحتاد بن بحد تلكن يبالاتيفان بالأتيفان أن لم ينه فيالطلاق بملكز إلى أمرة القاضي بيم إن رفعت رئي عملى المجتهاد فليا أنف عملى الإجتهاد فليا المحتادة ووطنها أنف طلقها بالإجتهاد فليا

إِنْ الإِسلَاءِ حِلْفُ زَوْج مُعْلِم مِنْ الْأَسْرُكِ وَطْرِء الْعِيرُسِ مُنَّةٌ نَوِيدُ وَالْعِيرُسِ مُنَّةٌ نَوِيدُ وَالْعِيرُسِ مُنَّةٌ نَوِيدُ وَالْعَبْدِ مَا زَادَ عَلَى الشَّهُرُبُنِ الْفَقَدُ زَوْجُثُهُ لِلْحَاكِمِ إِنِ اِثْفَكَتْ زَوْجُثُهُ لِلْحَاكِمِ أَمْتِهُ إِللَّهُ الْحَاكِمِ أَمْتِهُ إِللَّهُ الْحَاكِمِ أَمْتِهُ إِللَّهُ الْحَاكِمِ الْفَلَاقِ أَمْتِهُ إِللَّهُ الْحَاكِمِ الطَّلَاقِ أَمْتِي فَالْخُكُمُ إِللَّهُ الْحَاكِمِ فَإِنْ اَبْتِي فَالْخُكُمُ إِللَّهُ الطَّلَاقِ فَإِنْ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُهُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِّلَةُ اللْمُعُلِّلِي اللْمُعُلِّلَةُ اللْمُعُلِّلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِّلَةُ اللْمُعُلِّلِي اللْمُولِي اللْمُعُلِّلِي اللْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي الللْمُعُلِّلِي الللْمُعُلِي اللْمُعَلِّلِي الل

وَيَكُونُ التُربِيبُ فَالْبُنَةُ مِا

تخرّيه رق سَالِم قَلْ سَلِمًا

فِي الْعَجْدِ إِطْعَمَا إِلْمِيثِينَ كُفًّا

مُقَ وَثُلُفُ إِنْ لِيكُلِّلُ وَاحِيدِ

وَيُمَنَّعُ الثُّلُّفِيقُ فِسَى الْأَسْوَاعِ

إِلاَّ لِلعُلَّمِ مَسْرَضِ أَوْ عِيدٍ

فَصُلُ فِي النَّفقة عَلَى الزُّوجة والأبوين والولد ورضاع الولد

كَـــذَا إِذَا ﴿عِــنِّي لِلَّهِـِكَا أَجَــكُمْ كَـنَّلِكَ السُّكُني بِالإِسِّلَالِ لِلْوَطُ، فِي السُّارِ لَهُ أَفَّاصَتْ كَلْأَاكُ خَلَاثِ لَهَا أَوْ عَالِيكُ كَالْكَنْسِ وَالْفَرْشِ عَلَيْهَا يَنْسَى كَشُورَةِ وَمَا إِنْتُمَى إِلَيْهَا مِن كُلِّل مِنَا أَنْتُكُ بِعِ كَالْكِسُورَ نِي الْعَجْرِ عَن إِسْفَاقِهَا الظَّلَاقَا كَانَ لَهَا رَعْلُمُ بِغَنْهِرِهِ خُدًا فِي الشُّرْعِ قَـُدٌ خَتُّ لَـهَا الطُّلاَّقُ مِنْ طَرُفِ ٱلقَاضِي وَبِالشَّدَادِ فَهُ مَ مِنَ الرَّفْعَةِ لَيْسَ كُمُنَاعُ عَنُورَتُهَا فَلَا طُلِأَقُ سُارِي إِرْضَاءُ مَوْلُودِ يِسَوَى ٱلْعَلِيثَةُ

فَصْلُ إِذَا الرُّوعِ بِعِرْسِهِ دَخَلْ فَالْزَنْ إِللَّهُ مِالْكُنْ وَالْإِنْ فَانَ وَالرَّوْمُ بِالِغُ وَهِي أَطَّاقَتُ وَفِي النُّشُورَ وَخُرُوجِهَا بِلا ﴿ إِذْنِ وَعَجُّرُهِ عَلَى السُّرِّقِ فَلَا فَتَالَهَا عَلَيْهِ أَنَّ نَفَقَهُ الْآلَهَا طَالِحَةٌ وَقَالِفَهُ وَكُلُّ مَا بِغَيْرِكِ يُشَكُّرُ كَالَـدُّهُن وَالْمُشْطِ وَأَجْرِ الْفَالِلَةُ حَسَبَ بُسُيرِهِ وَمَاخَكُ الْمُكِم وُجَازُ نَفْعُهُ إِنَا لَدُيْنَهَا وَمِنَا عَلَيْهِ بِسَكُلُ لِلشُّ وَرُهِ كَمَالَهَا أَنْ تُطْلُبُ الظُّلُافَا أَوْ عَجْرِهِ عَن كِشْرُو إلاَّ إِذَا فَهْتَى إِذَا مَا عُيدِمُ الْإِنْ فَانَ بعثد تلش بالإجبهاد الله المنتقر في عِنْمَةِ رَجَعٌ إِنَّ وَجَدَدُ ٱلقُدُونَ وَمَمَا بُوارِي وَيَكُنُّ الْعِرْسَ وَلَوْ رِجْعِيَّةً

وَلَيْسَ لِلصِّبِيِّ مَالٌ قَدْ عُلِمٌ فَسَالُانَ يُرْضِعُ الطَّبِينَى الْأَمِّي لِبَالِينِ أَوْلاً فَمِينٌ مَالِ الأَب مُسْرِضِعَةً يسدُونِ أَجْسِر عُهدَا يدُونِ أَخْبِرِ أَشَّهُ فَلَدُ خُبِّونُ أذ وقعه بذرنها للظهر إِلَى الْبُسُلُوعَ قَادِراً بِسُونِ ضَيْرُ تَسْفُطُ عُنْ أَسِيهِ مُثَةَ الْأَمَنُ أَنَّ تَسَنَرَبُّخ بِسِرَوْج وَخَسِلاً وَطُلِّفَتْ يَعُودُ لِلْأَبِ الَّعْنَا عَلَى الأب وَالُأَمْ حَالَ الْفَعْر فَهْنَ كَلَّا بَحِبُ أَنْ يُنفِقَهَا بزُوْجَةِ صَالِحَةِ بِاللَّهِ خِلْاتُ تُوزُّءُ الْكُلْفَةُ يَثِينُ ذِي الْفِئَاتُ وَعُمَلُ الْأَحْسَان شَعْيٌ جَمُلًا برجل تاتَتُهُ قَدُ تَبَنْتُ حَـشْمُ عَـكَى الْمَالِكِ مِن غَيْر إِرْبَيَّابٌ كَحَسُل مَا لأنشَفْطِيعُ جُبْرًا أَكِنُّهُ فِي وَقُتِنَا فَدُ فُفِدًا

أَنْمُ إِذَا الْأَبُّ الْسُوفِيْسِينَ أَوْ عَسِدمْ ا أَوْ كَانَ لاَ يَقْبَلُ غَنْهِرَ الْأَيِّ وَتَجَبُ الْأَجْرَةُ فِي مَالِ الصَّبِي أَوْ كَانَ مُوسِراً وَلَـوْ قَـدْ وَجَدَا وَحَيَّتُ كَانَ مُعْسِراً وَوْجِدَتُ مَا بَـيْنَ أَن تُـ رُضِيعَ دُونَ أَحْير وَيُسْفِقُ الْأَبُ عَلَى الْإِبْنِ الْفَقِيرُ وَإِن بِسَكُنْ بَسَكُغُ عَسَاجِزاً فَلُنْ وَيُثَيِّنَ الْأَبُ عَلَى الْإِنْتِ إِلَى وَإِنَّ يَكُن زُوْجَ وَهِّنَ زَمِيتَ مُ وَالْوَلْدُ يُنْفِئُ فِي حَالِ السِّسْر وزُوْجَةُ الْآبِ وَمَنَى يَنْخُدُمْهَا وَزُوْجُ الإَبْسُنُ أَبِسَاهُ لِلْعَسْفَافُ وَإِنْ تَعَدُّونَ وَالْبَنَّاتُ وَالْجُنْدُ وَالْجُنْدُ لَنْ مَن وَاخْلَا وَالْأَوْمُ النَّافِينَ إِذَا سَا زُوجَتُ وَحَيِّتُ لا مَرْعَى فَإِنفَاقُ النَّدُوابُ فَيانُ أَبِسَى بِبِعَثُ عَلَيْهِ فَهُرَا وَانَّفِينَّ عَلَى الرَّفِيقِ حَبَّثُ وْجَدَا

# فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ

الْحَثْنَ يُمنْظُ الْوَلَّدِ الشَّغِيرِ وَالْالْمُ الْوَلَى وَتُسْتُمُ الْكَالِيرَ، وَخُوْنَ أَنْ تَسُقِبُهُ خَمُراً فَإَن وَهْ يَالِوْمْ إِن خَلَتْ عَنْ أَجْنَبِي إِلاَّ إِذَا إِلَى الْهَحَارِمِ فِيسَى كَـذَا بِـأَجْنَبِـي إِذَا الْوَلِي سَكَتْ أو غَيْنُ مَامَنُونِ وَعَجْزُهُ لَنَبَتْ وَعُمْذُرُ مِنَ تَحْشِينُ إِنَّ زَالَ فَكَا إِلاَّ إِذَا لِلسَّرَضِ قَالَا سَقَطَتُ وَيَعْدَهَا الْجُنَافَةُ لِللَّهُ وَمَا فَخَالَةُ الْمُحْضُونِ ثُمَّ بَعْدَهَا أَمْ أَبِ جَائِثُ مُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَكَةُ أَنِّ لُـمَّ خَالَـةٌ كَذَا المُنعَ الْوُصِي وَالْاَخُ وَالْمُسَلِّدُ لِأَدِث وَائِنُ أَخِ وَالْعَمُ وَابْتُنُ الْتَعِيمَ قَدِمْ سُنِياً ثَالَيْنِي لِلْأَعْ وْفِي التُّسَاوِي فَيِّدْمِ اللَّكْفَا عَلَى وَهِي فِي الذُّكُورِ لِلْبُلُوغِ قَطُّ

مِن كُلِّلَ الْفَيْرِ وَكُلِّلُ صَبْهِر لِلْمُسْلِمِينَ خَنُونَ أَن تُكَيِّمَرُهُ تُطْعِمَهُ لَحْمَ المُحَرَّعِ النَّوْمَنُ فَإِن ثَرَوَّجَتُ فَحَفَّنُهَا أَبِي كَالْحَالِ وَالْعَمْ وَنُجْسِلِ الْعَمْ أَوْ كَنَانَ غَيْداً فَلَدِّي الْآيِّ بِتَغَنَّ تَعْمُوهُ بُعْدُ الْغُذُّرِ شَرْعاً مُشجِّلاً أَوْ صَائِبَ الْجَلَةُ وَهُنَى قَدُّ خَلَتُ لِلْأَمْ يُنْمَى فَوْجُوباً قَبْدِمَا خَالَةُ الْأَرْ عَنْدُ أَيْدُ الْأَرْ عَنْدُ أَيْدُ الْأَرْ والاخت عشة للخضون حبثو بِنْتُ أَخْ رَبِنْتُ أُخْبِ ظُكُنَا وَيَعْدَهُ الَّذِي لَاحٌ يُنْفَخُبُ ومنولى أعلى أشفك قسع بُنْتَى وَمَا لِيُلْإِبِ بَعُدُ يُنْتَمِي صِبَّانَةِ المُتَخْضُونَ فَهُوَ أَوْلَى وَفِي الْإِنْسَانِ لِلللَّهُ خُول كُشْفَرَطُ

والشَّرُّطُ فِي الْحَاضِنِ عَقَلُ وَالْقِبْتَامُ كِفَائِةٌ أَمَانَةٌ حِبْرُزُ الْتَكَانُ سَلَامَةٌ مِنْ كَجُدَامِ وَالتَّرَجُ لُ وَالنُّوْمَ لِيسَ الْاَنْفَى خُلْوُهَا أَعْلَمَ وَيَسْفُطُ الْمُنْفُى إِذَا مُنْوَلِّطُ فَلْمِدَ وَوَلِينُ الْمُحْصُونَ شَوْعَنَا كَالْأَب السِشَةِ مِسْنَ الْبُرُود مَثَلًا وَكَانَ لِلْوَلِيِّ خَنُّ الْإِنْ يَكُالُ رَمَالَهُ حَنُّ فِي الْأُنْتِقَالِ وَحِن لَهَا الْحُتَقُ إِذَا صَا إِنْتَقَلَتُ \* وَوَاحِبُ عَلَى أَبِ الْمُحْضُونِ أَنْ وَوَاحِبٌ عَلَبْ أَبْضًا فَاعْلَمَ نَ وَلَيْسَ لِلْمُعَاضِينَ شَيْنُ أَبِدَا

بَتَدَا مَقَالِلَا مُحَشِّنِهِ نَاسْنَنِدَا تِابِّ الْتِيْعِ :

بَيْثُ وَإِنْ يِنْكَإِنَّ ارَّ ثَيْبِ الْ حَتَّى وَلَـوْ أُكْرِهُ لِلنَّحَقِّ الْيِهِ كَذَاكِ فِي الْمُثْمُونِ تَرْكُ الْغِرَ كَذَا عَلَى الثَّسْلِيمِ أَبْضًا قَادِرْ \* مُصْحَفِ ثَـرُآنِ لِكَانِمٍ شَيْعً

يشأن مخضون وَرُثُهِ بَاهْمَاءُ

وَالْإِشْتِيقَاتُ فِي وَبِسُن وَأَمَانُ

بَعْظَى إِعْرَأَةِ شَلِّبِنَةٍ أَجَلَ

مِنْ رَجُهِل إلى ٱلْأَجَائِب بَيْن

مِسنَ النُّسُرُوطِ فَاسْتَيعَعْ لِي وَاسْتَلِدٌ

إذًا أَرَادَ الْالْتِكَالَ بِالطَّيِي

سَفَطَ حَنَّ حَاضِنِ مَا إِنْتُقَلَّا

وَلَوْ رَضِيعُنا ذُونَ شِيكِ أَوْ جِدَالٌ

نِي سَفَيرِ التَّاجُرِ وَالْإِسْتِعْجَالِ

إلىّ مَسَكَّان الَّطِيفُ لِي مَهَمَّا بَعُدَنُّ

بُنْفِنَ وَالْكِشْوَة وَلْبُسْكِنَا

أَجْرُ الَّـذِي بَـخْـدمُ طِنْلَـهُ الْوَمَنَ \*

إِمَّا عَلَى الرِّضَا يَدُلُّ بَنْعَقِدٌ وَذَاكَ مِنْ عُمَيْنِفِي بَالغَبْنِ وَالشَّرُطُ فِي الكَّمِنِ عِلْمُ الْقَدِرُ وَالشَّرُطُ فِي الكَّمِنِ عِلْمُ الْقَدِرُ وَالْإِلْسَيْفَاعُ يِهِمَا وَالطَّهُورُ وَقَدَمُ النَّهُمَ كَكُلْبٍ وَمَيْبِعُ مِنْ قَبْل أَنْ بَرِنَهُ أَوْ أَنْ بَكِيلٌ فَيإِنَّ عَلَى الْجِيلَاذِ بَيْنِعَ لَآجُنَاحٌ دُونَ غَمَائِكِ مِسِنَ الْحَسَراعِ بالنَّنبُ مِنْهُ فَامْنَعَنْ بِلاَ نَكِيرٌ مِثْلًا بِيثْلِ دُونَ فَضْلِ بُجْلَى فَالْبَجْعُ فِيهَا بِالثَّفَاصُلِ أَبِّي نَهِيَ أَصْنَاتُ كُمَّا لَـُدُ أَسَّسُوًا فِي الْبَيْثِعِ عَكْسُنُ فِي الزُّكَاةِ بَثَّلُوا إِنَّ بِيعَ بِالطُّعَامِ مِنْ غَيْرِ كَلَّامٌ شَرْط فِي الأطْعِنْ أَيْضًا وَالنَّفَدُ كَــنَّا الزَّبِيثِ لَيْسَ فِيهِ خُلْلُ صِنْفَاً كَخِيلً فَهُوَ صِنْفُ قَدُ ذُكِرُ تكُلُّهَا صِنْتُ اللَّتُيُ مُوتَبِعًا كَنَدًا الزَّيْوَتُ تَوْعَهَا مُخْفَلِنا الرَّبُونُ تَوْعَهَا مُخْفَلِنا ا الشُومُ وَتَابِلُ كَلَالُكُ اللَّهُ لُلُّهُ لُهُ وَهِينَ كَالطَّعْتَامِ أَبَسُطًا فَاشْرِ كَذَالِكَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا قَدِي وَلَا إِدِخْتَارٌ فِيهَا حِيدَ تَحُرَّشُ قَدْ جَوَّرُوا الْفَصْلَ عَلَى الْمُنْعُولِ فيها الشَّأَخُرُ بِعُكْمٍ بُشْرَعُ بَيْعُ الطَّعَامِ فَجُلَّ قَبْضِهِ خُظِلْ وَالْمُنْكُ أَيْضًا قَبْلُ أَنْ يَبِنْثُو الصَّلاَحُ والبنيغ للطُعَام بِالْطَعَامِ إِنَّ كَانَ مِنْ نَوْعِ كَحِشْلِ مِنْ شَعِيرٍ ا رَمِثْلَةُ الْقَدْعُ بِقَدْعِ إِلَّا وَالْفَنْخُ وَالشَّعِيرُ مَعَ شَلْتِ النَّتِيمِ وْخُولُ وَأَوْلُ وَرَالًا وَمُولًا وَعَلَى اللهِ كَـٰذَا الْقَطَانِي كَـٰلُّ نَـُوع صِنْـُفُ وَيُحْرَمُ النَّأْخِيرُ فِي بَيْعِ الطُّعَامِ وَأَيُّ صِنْفِ كَانَ فَالتِّبَدَ بِينِدُ أَمَّا القُّمُورَ كُلُّهَا نَصِنْكُ كَنَاكَ الْأَنْبِذَةُ كُلُّهَا إِخْتَبِرْ وَلَجُنُ سَعْنُ وَجُبُنُ وَالْآثَنُا رَعَــَـُلُ نَـرُع صِنْكُ وَمُشَهِّلِحُ الطُّعَامِ وَمَنْ وَبَصَلْ وَكُمُونُ كُنْ بَسَرَةٌ أَجْنَاسُ نَبْهُنَعُ ٱلفَضْلُ فِي صِنْفِ وَاحِدِ أَتَ الْفَوَاكِ الَّتِي لَا تَيْبَسُ وَذَاكَ كَالْتُ عَالَ اللهِ وَالْجُهُول أُعْيِنِي فِي صِنْكِ وَاحِدٍ وَمُنْعَ

أو رؤينة نابقة شُلَفرنتُ للِّهُ مُ يَرِي دُونَ خِبِ إِن يُعْلَمُ لِلْمُشْتَوِي هُوَ الذِي لَـُ اغْتِبَارٌ والمنا جسواره بالثرؤية فِيهِ بِشَرْطٍ وَالْجُنُوازُ بِسُوجَةً إِنْ كَانَ كَالْيَوْمَا يُن فِي الْقُرُبِ قُوارُ إِن وُجِدَتُ شُرُوطُهُ إِللَّا جِدَالٌ قَبِدِ إِسْفَوَى الْمُنْكَانُ وَالْجَهُلُ مِقْرُ وَالْجِيزُرُ لِلْمَبِيعِ خُنْمًا لِعُثَبَرُ مَعَ حِزَانِ مِنْهُ فِيمًا فِيكًا فَاشْنَعُ وَمَنْعُ حَبِّ فَاللَّا ثَنْنَافِي البُّرِيع لِلْمِثْلِق شُوعاً فَافْتَهِم وَهْنَ كِتَابَةٌ عَلَى الْعَدُلِ تَجِي فِي العُكْلِ مِين صِفَةٍ أَثُـوَابٍ نَتَا خَسَنُ يَسَاعٌ مِسِن تَكْبُوبِثِ رُبُيَّابٍ جَلَى كَاللَّـوْزِ فُهُوَ خَآيَــُزُ بِــلاً خِـلاَتُ بِسَفَّع تُفَاضُلُ فِي ذَاكَ مُسْتَبِينًا إِلاَّ إِذَا تُسَاسُلًا فَعَلاً جُسَاحٌ بِفِضَّةٍ وَبِثَفَاضًا خُبِي وَنِي الطَّعَامَيْنِ بِدُونِ مَبْين

رُجَازُ بَيْهُ غُآبِتٍ عَلَى التِّسَفَةُ وَحَيْثُما يُغْي عَلَيْهِ بِتُلْزَهُ وَحَبِثُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا فَالْخِبَّارُ وَلاَيْسَاعُ خَاضِرُ بِالصِّفَةِ وَالْبَيْعِ بِالصِّفَةِ لَئِسَ بُنْفَهُ يدُون شَرْطِ ويُسْبَاعُ فِي الْعَفَارُ بِيْنُ الْجُسُرَانِ جَالِيرٌ فِيمَا فِكَالُ سَاقُىصِنْدُتْ أَفْسَرَادُهُ وَلَاكَشُوْ رَزِيَّ بِالْعَنْيِنِ وَعَسَدُهُ عَسُسُر ومنتعوا بنيع حبوب كنيلا كَذَا مُركِبِلُ أَرْضِ سَعْ جُسَرَافِ وَجَازَ مَعُ رُؤْمِنَةِ بَعْبِضِ فَاعْلَمِ وَجَـ وَرُوا الْبَيْعَ عَلَى البُّونَامِعِ أَيُّ وَقُلْمَ كُنِبَ فِيبِهِ كُلُّمَا لْإِنَّ فِي الْحِيلِ مَشَّنَّةً عَلَى بَيْعُ الطِّنوَانِ جَالَيْزٌ وَهُوَ غِلاَتُ وَيَحْدُمُ الذُّهَا إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ كَيْشَةٍ بِيْضَةٍ فَلاَ يُسْبَاعُ وَجَازُ فِي الْخُضُورِ بَيْعُ ذَهَبِ وُعُنْنَعُ التَّاخِيرُ فِي النَّقْدَيْنِن

إِن فَاتَ فَاسِلَا فَنَا فِيهِ إِخْتَلَفَ فَشَمَنُ أَوَّلًا فَيَسِمَةٌ خَلَفٌ وَيَسْمَةٌ خَلَفٌ وَيَسْمَعُ خَلَفٌ وَيَسْمَعُ خَلَقُ وَيَسْمَعُ الْمُسْلِحُ وَالْعَفَالُمُانَ فَيَسْلَحُ وَيَسْمِكُمُ وَمِسْلِحُ يَسْمُلُمُ وَيَسْمِكُمُ وَمِسْلِحُ يَسْمُلُمُ وَيَسْمِعُ وَمِسْلِحُ يَسْمُونَ وَمِسْلِحُ يَسْمُونَ وَمِسْلِحُ يَسْمُ وَمِسْلِحُ يَسْمُ وَمِسْلِحُ يَسْمُ وَمِسْلِحُ يَسْمُ وَمِسْلِحُ يَسْمُ وَمِسْلِحُ وَمِنْ وَمِسْلِحُ والْمُعْلِحُ وَمِنْ مِسْلِحُ وَمِسْلِحُ وَمِسْلِحُ وَمِسْلِحُ وَمِسْلِحُ وَمِسْلِحُ وَمِسْلِحُ وَمِنْ مِسْلِحُ وَمِسْلِحُ وسُلِحُ وَمِسْلِحُ وَمِسْلِحُوا مِلْمُ وَمِنْلِكُ وَمِسْلِحُ وَمِسْلِحُ وَمِسْلِحُ وَمِسْ

# بَابُ الْخِيَّارِ وَالْعَيْبِ فِي السِّلْعَةِ

أَوْ بَالْهِيعِ أَوْ مُشْتَرِ مِن دُونِ مَنْ عَلَى رضًا يسوّا فحسًا يَسنُ كاذم بع الخيقية تبين فالملتا وَجُمْعَةٌ لِلسُّنَّارِ وَلِبِلْهُ أَوْ مَسْشِهُا نَحْوَ بَرِيدٍ بُعُنْذَى وَهُ وَ لِفَسْحَ الْبَسْعِ وَاجْ لَاجْبَشَارُ فِسَى الشَّمْيِنِ وَسَسَلَبُ إِذَا وَقُعُ عَلَيْهِ مُنْعَةَ الْخِيثِارِ تُسْتَعَابُ إلا ببطنية الضِّبَاع إسْتَفْهُمُ لِلْآبِعِ فَاصْغَ لِهُذَا الْإِمْهُمَارُ حُدَّدُ اللَّجَيَّارِ أَوْ فِعُلُ وَكَانُّ أَدْ كُلِجَازَةِ لَـ \* فَلَجُلْزُم بَيَّانُهُ لِلْمُنْفَيِّرِي الْمُسَارُع بَسُرُدُ أَوْ بَسَاخُسِدُ أَرْشَ السَّشَرُو

وجاز ببصغ ببخبتار الببتغاين كَذَاكَ تَعْلِينٌ لِبَيْعٍ شَاعْلُم كُذَا عَلَى مَنْ وَرَوْ بِلِقَارِمَا فِي السُّالِ شَهْرُ تَطُهُرُ الْمُقِبِعَة فلأتنة للشغير كآبشة خكا وَلاَيْعِنُ وَزُ شَرُّطُ لَقُبِدٍ فِي الْحِيثَارُ وَعِلْتُهُ الْشَيْعِ السَّرَدُوْ بِنَفِعُ وُضَمَانُ البُّسِيعِ عِمَا لَابْغَابُ ين بتآنيج أولاً فَمِشْن إشْتَرَى ، رَفِيكُمُ الْبِيعِ مُسَدَّةُ الْجِسَّارُ وَيَسْلَّوْمُ الْبُسِيِّعُ إِذًا مَضَى زُمَنْ مِن شَازِنيه اليُرضَا كَرَهُن فَاعْلَم وَإِنَّ يَتَكُن عَبْثُ فَسُتُوطُ الْبَابِعِ وَإِن يَتَكُنُّ كُنَّمَهُ فَالْمُشْقِرِي: ﴿

يعتبار الشَّرْع الْمُناثَلَهُ فَكُرْ وفيي الطُعَامِ بِالطَّعَامِ تُعْتَبُر وَالْعُنِعِيرِ جَازَ ذَاكَ بِالنَّحَتِي فِي النَّقُدِ وَالْعَادَ أَ دُوْرُهَا الْحُرَى كَالِإُبْل وَالْغَنَمِ فَاعْلُمْ وَالْبَقْرُ وَالصِّنْفُ فِي ذَوَاتِ الأَرْبَعِ بُفَرَ والطَبُرُ صِنْفُ كُلُّهُ لأَيْنُكُرُ وَحَبَوَانُ الْبَحْيِرِ صِنْفُنُ ذَكُرُوا بِين جِنْبِهِ إِلاَّ بِمُطَّبُوخٍ بُبُهَانُ وَّاشْنَعْ بِلَحْمِ الْخُبُوانَ الْحُيُوانَ أَوْ تَشْعُهُ لِغَبْرِ لَكُمْ لاَ يَنُولُ كُذَا بِمَا حَيَانُهُ لَجْسَ تَطُولُ بالختيران وَامْ نَعِ الْنَابَدَهُ أو قُلُ لَقْعُهُ فَيَجِعَهُ أَنِيْدُهُ وَمَا اللَّهُ فَاحْبِل بَيْعَتُ لاَتُقْتِلُهُ كَذَا النُّلاَمَسَةُ حَبِّلُ الْحُبِّلَةُ وَالْغَنْرُو الشُّوعُ الْكُرِيثُ مَنْعَهُ وَيَرْعَتَانَ جَآءَنَا فِي بَيْعَهُ هِـى بَــْيـُعُ مَـجَهُـولِ بِـمَجْهُولِ شَنَهُ كُبَيْعِ مَا فِي الْبَطْنِ وَالْمُزَانِنَةُ إِنْ كُنَانَ فَصُنْهُ هَنْذًا أَوْ لِيَضُرُّ وَالنَّجْشُ تَسْوعُ يَزِيدُ لِيتَغَرُّ فِي الْفَشِيخِ وَالْقَبُولُ لِلْغُرُورِ وَيَسَشِّبُتُ الْحِيدِ اللَّاسَعُ رُور أَنَّ يَمُعِيكَ الْعُرْبِلُونَ إِن بَيْعٌ سَفَطْ وَيُمْتُدُعُ الْعُنُوبُونُ إِنْ قَدِدُ الشُّشُوطُ مَنْ بَاعَ مِن ثَمَين مَثْمُونِ جُلاً كإن بَكُن ثُمَّ فَيُحْسَبُ عَلَى أَوْ يَبِينُ وَيَهِنَ قُلُ بِدَيْنِ يُخْشَنَعُ وَبَيْعُ كَالِئَ بِكَالِئَ مُنِعُ كَشَرُطِهِ فِي النَّارِ نَرْعَا لِلسُّفُفُّ أَوْ يَبِيعٌ مَعْ شَرْطٍ يُسَافِي لِلْهَدِدُ لِتَهَابِعِ أَوْ مُشْتَعِ إِذْ بِنَقْعُ وَالْبَيْعُ مَاعُ شُرُطٍ لِقُرْضٍ يُمْنَعُ ضَعَانُهُ رِلْمُشْخَيِرِ بِلاَ جَعَالُ وَالْبُدِعُ إِن صَعَ فَيَالْعَقْدِ إِنْفَقَلْ إلاُّ إِذَا الْقَبْضُ لِمُشْتَبِر وُجِدٌ وَلَجْسَ بُصَّمَٰنُ إِذَا الْبُبُعُ فُسَدُ إِنَّ كَانَ فِي الْمِيعِ وَدُّ ظُهَرًا وُغِلَّهُ الْفَاسِدِ لِلذِي إِشْفَرَى

شَفَعْتُهُ لِاللهُ مُغَلِّسِهِ المُعَدَّمُ الْعَدَمُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ اللهُ اللهُ

وَحَاضِرُ سَكَتَ عَاماً نَسْفُطُ كُمَّنُ رَءَ النِّبِنَاءَ وَالْهَدُمْ وَلَمُ لِلْمُشْفِرِي الْحُقِّ فِي عَرُضِ مَا إشْفَرَى لِلْمُشْفِرِي الْحُقِّ فِي عَرُضِ مَا إشْفَرَى لِلْمُشْفِرِي الْحُقِّ فِي عَرُضِ مَا إشْفَرَى لِلمُشْفِعُ إِن شَاءَ شَفَعُ وَفَيْتِ مَنْ اللَّهِ مِنَاءَ شَفَعُ وَفَيْتِ مَنْ اللَّهِ مِنَاءَ لَيْسُولِي وَفَيْتُ لِلشَّوَابُ وَلَيْتُ اللَّهِ مِنْ لِلشَّوَابُ وَلَيْتُ اللَّهِ مِنْ لِلشَّوَابُ وَلَيْتُ اللَّهِ مِنْ لِلشَّوَابُ وَلَيْتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ مِنْ الْعَقارُ وَلَيْتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْتُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ وَلَيْتُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ وَلَيْتُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ وَلِيْتُ وَلِي اللَّهُ وَلِيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلِي فَلَا مُنْ اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلَيْعِلَى اللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي مِنْ الللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي مُنْ الللْهُ وَلِي مُنْ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ وَلِي مُنْ الللْهُ اللَّهُ وَلِي مُنْ الللْهُ الْمُنْ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ وَلِي مُنْ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُنْ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْمُنْ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ

علم أنه منه المناب الشَّلَم المن المنابع المنا

ولُ لَمْ تِعْضُرُ فَذَالُ الْعَقْدُ سَتِهِ السَّلَمُ وَيَصِحُ ثَافِيهِ السَّلَمُ الشَّلَاتَ بِالشَّرُطِ الصَّرِيعُ الصَّرِيعُ الصَّرِيعُ الصَّرِيعُ الضَّرِيعُ الضَّرِيعُ الضَّرِيعُ الضَّرِيعُ النَّفَيْ مَنِي الشَّيْنِ يَبِعِلَّ لِمِنْ الشَّعْرِضِلِ لِتَأْخُدُ الْالْكُفْرَ فِي الشَّعْرِضِلِ لِنَاخُدُ الْالْكُفْرَ فِي الشَّعْرِضِلِ لِنَاخُدُ الْالْكُفْرَ فِي الشَّعْرِضِلِ الشَّعْرِضِلِ الشَّعْرِضِ الشَّعْرِضِلِ الشَّعْرِضِ الشَّعْرِضِ الشَّعْرِضِ الشَّعْرِضِ الشَّعْرِضِ الشَّعْرِضِ الشَّعْرِضِ الشَّعْرِضِ السَّعْمِ السَّعُمِ السَّعْمِ السَّعُمِ السَّعْمِ السَّعِلَ السَّعْمِ السَّعِ السَّعْمِ السَّعِ السَّعْمِ السَّعِمِ السَّعْمِ السَّعِمِ السَّعْمِ السَّعِمِ السَّعِمِ السَّعِمِ

إِن قُدِيمَ النَّمَنُ وَالمَثْمُونُ لَمْ تَعْدِيمُ رَأْسِ الْمُعَالِ ضَرْطُ وَيَصِحُّ وَأَجَلُ بِيضِفِ شَهْبٍ لاَ أَفَلُ وَلَا أَفَلُ وَلَا أَفَلُ وَلَا أَفَلُ وَلَا أَفَلُ وَلَا أَفَلُ وَلَا أَفَلُ الْمُعْدِيمِ وَلاَ التَّيْنِ لِنَاخُذَ الجُبِيلِ وَلاَ التَّيْنِ لِنَاخُذُ الجُبِيلِ وَلاَ التَّعْمَالِ فَي الطَّعْمَامِ وَالشَعْمَ فِيلِهِ وَلَمْ مَا يُشْلَمُ فِيلِهِ فَلَا الشَّعْمَ إِللَّهُ عَلَى وَعِلْمُ مَا يُشْلَمُ فِيلِهِ فَلَا اللَّعْمَامِ وَعِلْمُ مَا يُشْلَمُ فِيلِهِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

وَإِن بِكُن عَثِبٌ فَبِ السُفْجِعُا قَالُمُنْ عَبِي بِأَخُذُ أَوْشَ مَا سَبَقً وَإِن سِفْتُ فَسَبَابِعٌ بِسَوْدً وَالسُفْدَرِي إِن زَادَ فِسي الْعِبِ مَعُ بَابِعِ فِسِي كُلِ مِنافَدٌ زَادَا مَعُ بَابِعِ فِسِي كُلِ مِنافَدٌ زَادَا وَيِن التَّعَلُّرِ فِسي ذَا اللَّفْرَفَا وَفِي التَّعَلُّرِ فِسي ذَا اللَّفْرَفَا وَفِي التَّعَلُّرِ فِسي ذَا اللَّفْرَفَا وَلَا لِلْمُورِ وَالْحَنْوِي حَبْثُ لا وَالبَّبْعُضْ فَدُ وَالْحَنْوِي مَسْتَوَاذَ يَسْتَرَقُ مَن إِسْتَوْرَ وَالْحَنْوِي مَسْتَوَاذَ يُسْتَرَقُ إِن لَمْ يَكُن عِنْكُمْ عِنْكُمْ لَهُ بِالتَّفْرِيَّةُ إِن لَمْ يَكُن عِنْكُمْ عِنْكُمْ لَهُ بِالتَّفْرِيَّةُ

فَصْلُ فِي الشُّفْعَةُ

رسرشم شقت بغير رو الفايل القشم النشاع سم وما يها اتصل كيس العرض إنْ بناع شركه المكناع فافهم بوالذي اشترى يب الشرع خرى إذا للغانب عمداً بنا فني

فَ عُسلٌ وَلِلشَّفِيعِ حَسَّ السَّرَةِ إِنَّ بِنَاعَ شِعْرِكُهُ فُبَيْسُلُ الْفَشِمِ وَذَاكَ فِي الْعَفَارِ وَهْنَ الْأَرْضُ وَهِي حَقَّ لِلشَّرِيكِ فَاعْلَمِ فَحَسَاضِهُ بَاخَدُهُ إِمَّا الشَّسَرَى وَعَسَائِهِ مَا خَفَّتُ لَهُ مَنْنَى أَتَى وَعَسَائِهِ مَا خَفَّتُ لَهُ مَنْنَى أَتَى وتايخ بينتهما فلينت نَصِعُ كَاشْتُركْنَا بِبِغُهُ ثَلُو بِالْغَيْنِ مِينَ زَيْدٍ وَعَرْضِ مِن صَلاَحٌ نِصِعُ إِنَّ عَكُلُ لِهَا فَا قُلْ ثَلاَ لَاخُبِر فِي الرَّأِي لَئِسَ يَسْتُفِلُ بترأب ويغله نبها نبيا فَأَلُّغَ كِسْرَةً وَالإنفَالُ فَهَا لكُلِّلُ وَاحِدِ مِنَ الْمُالِ غُمَا نَفَقَةُ الْمِيثَالِ لاَ مُوْأَبُو فِي الشُّغُل وَالْمُحَـلُ مِن دُون إِنْتِفَادُ وَفُسَدَتُ فِي الإِخْبِتَلَانِ مُثِنُّ كُلُّ أَوْ مِثْلِ ضَلَاحَ مَاعَ النُّعَجُّارِ مِشَالُهُ كَفَارِهِ وَحَالِمِ عَن النَّذِي مَيَّازُةٌ فَلَا أَكِيرًا

وُخِرُمَتُ إِنَّ وَقَلَقَتْ عِلَى الذِّمَةِ الشَّوْكُ لَلهُ النَّنُوكِ بِلْ وَالشَّوْكُ لَ بالسال مِن كُلِّ شَيِرِيكِ وَتُبَاعُ وَوَزِّعَ الرِّبْعُ عَسَلَى النَّسَالِ وَلاَ مِنْهَا الْعِنَانُ وَهْنَ أَنَّ يَرْجِعَ كُلُّ أَشًا الْمُفَاوَضَةُ كُلُّ يُصْفَيِدُ وَحَبُّنُ مَا تُسَاوَيَا أَوْ قُرْبًا فِي الْعَكْسِ بُرْجِعْ عَلَى حَسِمًا وَفِي إِنْفِيرَادِ وَاحِدٍ فَمِحْسِبُ وَشِرْكَةُ الْعُسَلِ شُرْطُهَا إِنْحَادٌ وَيُنْفُسُمُ الْكُالُ عَلَى قُدُرِ الْعُمَلُ كَمِثْ إِل خُبِّنَاطٍ مَعَ النَّجُّارِ وَيَتَعِسْضُهُمْ أَبِسَاحَ فِي السُّفَارِمِ وَذَاكَ فِي عِلْمِ الْفَرَائِينِ يُسرَى

# بابُ الْقِرَاضِ

بِالْعَنِيْنِ سَيِّهِ الْفَوَاضَ الرُّافِرُ وَمَا بَفِي لِرَبِّ مَالِ فَلْ فَصَلً أَوْ حُسَدُدَ النَّسَرَاضُ بِالْأَجْسَالِ يَاخُذُ أَجْسَرَ بَيْعِ عَرْضِ كُامِلًا سَوْكِبِلُ رَبِّ الْمُنَالِ مَنْ بُسَاجِرٌ بِجُنْهِ مَا بَسَتُجُ لِلذِي عَسَلُ وَالْعَرْضَ إِن كَانَ فِي وَأَسِ الْمُنالِ فَهُو فِرَاضٌ فَايِسِلا وَالْعَامِلُ زِكُلُهَا يِي نِنْهِنَا سَدُّكُورَةً أَوْلاَ فَسَنُوا النِّنِ إِخْسِتُارَةُ بَجِلًا وَجَازُ رَأْسُ الْنَالِ نَفْعُ بَكْشِيلًا كَلُّوْلَ فِي الْمِيلِ نَفْعُ بَكْشِيلًا كَلُّوْلُ وَلَي عَشِيبًا وَالْأُوسُ وَالْجِيزَافُ مِنْهَا فَالْمَضِن بُوجَكُ نَسَادِراً نَمَنْغُهُ وَرَدُ بِعَيْرِ حِنْسِهِ إِن النَّبَعُ جِلِي وَالْمُسُطُّ لِلصَّمْانِ أَيْضاً عُيْرًا وَالنَّوْعُ وَالسِّنُ كَذَا الذُّكُورَةُ وَجُودُ مَا يُصْلَمُ نِبِهِ فِي الْأَجَلُ وَجُودُ مَا يُصْلَمُ نِبِهِ فِي الْأَجَلُ فِي السَّمْ فِيهِ فِي الْأَجَلُ فِي السَّمْ وَالْأَخْذُرِكَا لَهُ أَجَلُ فِي السَّمْ وَالْأَخْذُرِكَا لَهُ أَجَلُ أَيْ جَازَ بِالْسَنَافِعِ النَّعَبَّنَةُ وَلاَبَحُبُ وَرُ بِشُرَابِ النَّعْبِينِ وَلاَبَحُبُ وَرُ بِشُرابِ النَّعْبِينِ كَذَاكَ فِيمَا لَبْسَ يُوخِدُ وَقَدْ كَذَاكَ فِيمَا لَبْسَ يُوخِدُ وَقَدْ وَجُازُ قَبْعُضُهُ فَيَهُمُ لَا أَخْبَلِ اللَّهْ لَل اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ فَلَا وَرَدَا ضَعْ وَتَعَجَّلُ مَنْعُهُ فَدُ وَدَا اللَّهُ وَرَدَا ضَعْ وَتَعَجَّلُ مَنْعُهُ فَدُ وَدَا اللَّهُ وَرَدَا

بَابُ الْقُرْضِ

سُلُمْ يَجُوزُ فِي الْقَوْضِ كَمِثْلِهِ بَوْمُ الْفَوْضِ كَمِثْلِهِ بَوْمُ الْفَوْضِ مِن دُونِ نِسَرَاعُ الْفَرْضِ مِن دُونِ نِسَرَاعُ لَلْفِي مِنْ دُونِ نِسَرَاعُ لَلْفِي مِنْ دُونِ نِسَرَاعُ لَلْفِي مِنْ لَفَعْ الْمَنْفِي مِن دُونِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن دُونِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّ

بَابُ الشَّرِكَةِ

نَـ لَانَــُهُ إِلَى الجُنواز تَابِعَهُ أَوْ فيهِـمًا فَهَاذِهِ لَـهَا أَقْسِلِ شُرِكَةٌ أَنْوَاعُهَا قُلُلَ أَزْبَعَهُ شُرِكَةٌ يُنِي الْمَالِ أَوْ فِي الْعَمَّلِ مَالاً يُسَوَقِينِي اللَّائِسُنَ إِذَّ يُنجِسَنُّ أَكْتُ وَ أَوْ أَفْكُلُ أَوْ مِسْتِ زَاتَ ا وَمُعَهُ الصُّوفُ وَمَا فِي الْبَطُن كَتُمْرُو بِالشُّرْطِ أَبْضًا دُخُلُتْ مِن رُاهِينِ حَقَّفُهُ أَهْلُ البَّبَانُ إِنْ كُانَ قَدْ شُرَطُهُ مِن قُدْرُفُنَّ ضَمَانُهُ سُرُنهِمَا فَيُحُكُمُ أَنَفُها فَشُرْطُهُ لِلنَائِي قَدُ مَقُطُ كَالْوَضْع عِندَ الْأَمْنَا فَلاَ نِزَاعٌ إِن كَانَ مِن قَرْضِ كَاشْجَارِ بَدَا إلاَّ لِعُامِ وَضَلاَحُهَا جَلاً يَجُوزُ شُرْطُ النُّنْعِ فِيهِ مُسْجَلاً لاَ الْحُنِيَةِ وَان وَالشِّيثَابِ لاَ شُبَاعٌ فَالْخُصْمُ مِن دَيْنِ بِهِ بُفَالُ فَرَاهِ مِنْ يُدُفَ عُنُهُ إِذْ بِيُوفِ مِنْ يُودِ فَالرُّهُ لِبَيْعِ بُعَدَ لَكُ وَيَنْطُلُ الرُّحْنُ إِذًا عَنَاهُ إِلَيْهُ لِرَبِيهِ يَبْطُلُ إِنْ مُنُوثٌ وَفَيْعُ

الرُّحْدُنُ وَفُّعُ مَانٌ عَلَيْهِ الْحَنَقُ لُاجِيلَ تَوْيِينِ سَوْلَهُ كَانَا وَالْحُدُوزُ شَرَطٌ فِي عَنَامِ الرَّهْسِ لاَ عَلَمْ إِلَّا إِذَا مِنَا إِشْفُرِطُ ثُنَّ إِن كَانَ مِنَا لَا يَعْلَابُ فَالضَّمَانُ والشرط لأيفيد أن ومن كَانَ يَكُنَ مِمْنًا يُغَابُ يَكُنَ مِلْزُمُ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ خَتْتَى لُو شُرَطُ إِلاَّ إِذَا أَثِيتُ خُجَّةً الطُّ يَاعُ وَشَرَّطُ الانتيفَاعِ جَازُمًا عَدَا كُشُرُط غَلَّةِ النَّخِيلِ مَثَلاً كَذَاكَ مَائِنَقُهُ النُّفُعُ فَلاَّ وَمَالِكُ فِي النُّورِ وَالْأَرْضِ أَبِسَاعُ وَحَبُّثُ لأَبِتَجُوزُ الاغْتَلَالُ وَكُلَّتَا أَنْفَقَهُ الْأَوْنَهِنُ وإن مُضَى الاجمالُ والرَّاهِانُ لَمُّ فَالرَّيْدُ لِلرَّاهِنِ وَالنَّقُصُ عَلَيْهُ وَلَـوْ مُعَاراً أَوْ زِدِيعَـهُ زَجَعُ

لِعَامِلِ كُمَا أَثْنَى فِي الثُّقُلِ كُعُدَم السُّغَير فِي الْبُحْيرِ الْمُلاَحُ ومنا يسوَى ذَاكَ فَهُا فِيهِ ضَمَانُ عَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَ فَالشَّوْطُ سَقُطُ نَهَاكَهَا كُمَا أَثُثُ فِي الثُّقُلِ كُذَا عَلَى الضَّمَانِ عَقَّدُهُ خَصَلَّ مِنْ أَجْنَبَى أَوْ عَلَى شِرْكِ فَضَوْهُ وْجُودُهَا فَاخْتَارِ عَبْراً قَدْ كُثْرُ وَالشُّوطُ بِالدُّيْنِ عَلَيْبِهِ مُثْبِدِي وَالتَّجْرُ بِالتَّمْنِ مِنْهُ لِسُتُبَانً وَنْ قِدَ الشَّبُهُ ثُمُّ حَلْفًا مْوُ الِّذِي يُقْضَى بِهِ فِي النَّفْلِ وَكِسْوَةً فِي الْلِعُدِ إِنَّ مَالٌ كُفُرُ بَكِنَهُمًا بِالْعَثْيِلِ مَهْمًا بَلْغَتْ فِي الثَّالِ أَنَّ يَكُونَ لَقُدًّا مُنْضَبَطٌّ بَيْضَ رُّاسُ الْمَالِ كَنْ يَفْتُسِمَّنُ خَسَارُةً أَوْ ثُلَناً أَوْ رُجَعًا فِي قَدْر جُزْء الرّبيع بالتُّمبيين أَوْلاَ قِرَاضُ مِثْلِهِ مُشَابِهُ

وَفِي الْفِراضِ فَقِرَاضُ الْكِثْمِل وَيَلْزُمُ الْعُامِلَ شَرُطُهُ الْبُسَاحُ فَإِنْ بَكُنَّ خَالَفَ يَلُّزُمُ الضَّمَانُ إِن لَمْ يُغَيِّرُطُ وَإِذَا كَانَ إِشْتَسْرَطُ وَيَسْعَةُ فِيهَا فِرَاضُ الْمُثْل مِنْهَا قِرَاضٌ عَرْضِ أَوْ إِلَى أَجَلُ أَوْ جَهْلُ جُزِّهِ أَوْ بِدَينِ يَغْبِثُهُ كَذَاكُ تَحْدِيدٌ لِسِلْعَةٍ نَـدُرُ كَذَاكَ إِنْ قَيدِ إِشْتَرَى بِنَقْدِ كَـٰذَا عَلَى أَنَّ بَشْتَيرِي عَبْدَ فُلأَنَّ وَيَعْضُهُمْ زَادَ إِذَا مِنَا إِخْتَلَفًا وَعُبِيرُ صَادِهِ فَأَجُرُ الْحِنْسِلِ وَبُنفِقُ الْعَامِلُ مِنْهُ إِن سَفَرٌ وَان بَكُنْ عِنْدُهُ غَيْرٌ وُزِّعَتْ وَلِنَّ أَرَادًا فِي مَدٍّ فَيَهِ مُنْ مُرْطً وَيُعْنَعُ الْفَسْمُ لِرِسْجِ فَجْلَ أَنَّ وَالْفَوْلُ قَدُولُ عَدَامِلٍ إِنَّ الْأَعْمَى وُالْفُولُ لِلْعَامِلِ بِالْبَصِينِ إِنَا يَّا عَدَى الْعَاصِلُ مَا فَدُ بُشِيهُ

# باب الفلس

إِنَّ الَّذِي الدَّيْنُ عِمَالِهِ أَحَاطُ فَالْأَشْرُ بِنَصْدُرُ مِنَ ٱلقَاضِي عَلَى كَمَسُكِينَ وَكُسُّبٍ وَالسَّيْفِ وْ مَاكُمَةُ الشُّخَّعِ إِذَا مِنَا كُشُرا نُهُ مُوزَّعُ عَلَى ذَوِي الْحُنْفُونُ وَحَلُّ مَا عَلَيْهِ مِن دَيُّن وَلاَ وَدُوْ لَهُ لَفَقَةٌ وَمَن سُجِبٌ كَــذَاكَ أُولاً وُكِنْ وَكِنْكُ وَلَا أَسَتُ وَوَاحِدٌ سِلْعَتَهُ فِي الْفَكِسِ وسَنِعُ إِنَّ يَشْرُكُهَا وَيَتَذَّخُلاَ فِنِي الْمُتوْتِ لاَ يُشْكِنُ أَنْ يَخْتَشَّا لُمْ إِذَا أَيْسَرَ مَن لَكُ فُكِسًا

#### باب الحوالة وَمَاخِكُمْ لُكُ وَكُنْتُ طَالِبَا

التَّبْسُون إِن كُنانَ عُلَبُك وَإِحِبَا كخالم تطلته بماتتين وَالْكُلُّ فَدْ حَلَّ بِالاعْبِ رَافِ فَعَامِرٌ إِذَا رَضِيَ فِمُثَقِلُ وَلاَ اعْمِيتَ بَارَ بِرِضَّى مِينْ خَالِدِ

يُمنت عُيلَ تصرفٍ بُسَاطُ حَشِر جَمِيعِ مُلُكِهِ مِنَا جَلاَ رُفِيابِ جُمْعَةٍ مِنْ أَيِّ صِنْفِ المنتها والبيع للكل جرى مِن غُرُماآهِ بِمَدُّقِبِينَ بَرُوقٌ بَجِلُ مَالَهُ النِّي ثَلَا أَجِّلاَ عَلَيْهِ مِثْلُ زُوْجَةٍ أَمْ وَأَبْ مُعْتَادَةً طِيْفًا لِعَادَةٍ جَرَتُ فَهُوَ بِهَا أَوْلَى بِلاَ تَلَبُّسِ مَعُ الْمُتَآلِينِ يُحَاصِفُ مَثْلًا كَمَا عُلَيْهِ شُرُعُنَا قَدْ نُضًا فَالْمُنْقُ لاَيَسْفُطْ عَنْهُ إِذْ أَسَا

وعَامِرُ لَهُ عَلَيْكَ مِثْلُ ذَكُنَّ

مِـن دُون مِنا شَـكِن وَلاَ خِــلاُف

الناب اثن له تُحَوِّلُ

بَلُ النَّمُحِيلُ وَالنُّحَالِ فَاقْتُد

صِعِنْهَا أَمْلُتُ أَوْ أَمَلُتُكَا وَالشُّوطُ فِي اللَّائِئَيُّنَ أَنَّ يَعْتَدِلاً وَإِنْ جَرَى مَوْتُ وَتُغْلِيثُ فَلا إِلاَّ إِذَا كَسَانَ غُسُرُورٌ وَتَعَا وَالْحَمُّ لُ مِينَ غَيْرِ اللَّذِينَ إِنْ عَيدمْ

### بَابُ الْحِجْرِ

مَنْ جُنَّ فَالْحَجْرُ عَلَيْهِ بَلَّعُ كُذَا عَلَى الصِّبِي خَتَّى بَحْتَلِمْ أَحْوَالُهُ ثَلَانَةٌ فَلَنْعُكِم وُظَاهِرُ السُّفَ جِجْرًا اسْتَمَوْ فَقِيلَ بُحْمَلُ عَلَى الْحِجْ إِلَى وَقِيلَ بُحْمَلُ عَلَى الرُّشَّدِ عَدَا مِنَ السِّنِينَ وَكَذَا الْمُتَثُّلُ لِسَن وَدُدُ الْإِسْفَى إِن بَسَنَى الرَّوَّجُ بِهَا وَالْعَبْدُ مَحْجُولٌ بِأَمْرِ السِّبْدِ فَيان تُبَرُّغَتُ بِأَكْثَرَ بِنرَدٌ كَـذَالِكَ الْمَرِيضُ فِي غَيْرِ اجْتِتَاجُ فَهُو لِمَنَا زَادُ عَلَى الثَّلَيْ منع "

إلَى الإَفَاقَةِ فَلَسُوعًا يُؤُمُّ فَالرَّفُعُ بِإِن تَبَيِّنَ الرُّشُهُ لِيَ فَظَاهِهُ الرُّشُيد بِحُشْدِ الْمُ مَجْهُولُ خَالِ فِيهِ خُلُقُ لُتُو أَنَّ يَظُّهُرُ الرُّشُكُ بِبُرْمُهُمْ الرُّسُكُ بِبُرُمُهُمْ إِن ظهرَ السُّفَهُ فَالْجُرْبُنَا لِعَانَةٍ كَنَا تُمَانِيٌ عُثْرُ تَحْمِلُ وَالنَّحَيْثُ عَلَامَةٌ فَهِنَّ فَذَاكَ بَفُضِي بِبُلُوغَ رُسُيعًا وَالْعِرْسُ مِسَازَادَ عَلَى النُّكُنِّ فَيِي جُمِيعٌ مَا قُللًا وَهُبَتُ فِي الْمُثْظَ مِثْلُ اللِّبَاسِ وَالْفِذُا وَالْعِلْمُ إلاَّ إِذَا السَّوَارِثُ زَكْسَى فَاسْتَنِّهِ

إِلَى فُلانِ وَكُذَا تَعَلُّكُا

وَلَيْسَسَ مِن بَيْسِعِ طَعْلَمْ عَلَا

رُجُوعَ لِلْمُحَالِ فِيمًا فَعُلَا

كعلب بعدب فغتنا

أَوْ صَاتَ فَالرَّحُوعُ اللَّهُ مُ

بِيَشَةِ أَخْرِي بِحُشْلِ مِن زَمَةٍ أَوْ ضَامِنْ وَهُو عَلَيْ أَوْ فَبِيلٌ بالمشال والوشيه بهاذا فعلم فشرة زتنا عليه أشرف كَالْجَاءِ وَالْمُفَرُّضِ بِلاَ وُقُلُوبِ أَوْ طُلُبِ وَهُوَ لِتَفْتِيشِ لُبِي عَلَى حَبِيلِ الْمَالِ فِي قَنْاً أَتَّكُم إِن لُّمْ يُحَرِّرُ وَانَ شُخْصِ عُبُنَا بِذُلَ جُهْدَهُ فِي نَفْتِبِشِ قُمِّنَ فَالْزَمَّةُ إِنْ يَبِشَنِينَ مَا تَحَشَّلاً طهنة عليه يبنا غلنا تخايير وغالب فلتنهم ضَعُ ضَمَانُهُ بِلَانِ مُنَانِعِ وَقُتْ أَوَانِيهِ وَكُمَانَ صُوسِرًا إلاَّ لِغُرُطِهِ عَلَيْهِ عَلَيْا خطوراؤ ومتؤتبه وغشير حِفْءٌ مَا يَشُونُهُ إِنْ وُزُّعْسُواْ فَحَاضِرُ بُؤَذِي عَن غَانِهِمْ إِنَّ الطَّمَانَ مُعَلِّلُ وَشَعْ تَعَمَّ كَفَرُكِهِ أَنَّا رَعِيمٌ أَوْ كُفِيلُ فهلير حسالة وتلزز وَاحْدُ أَجْراً عَلَيْهِ عِوْضًا الأنبة بسن جُشلة المنشرون وَمُو بِسَالِ أَوْ بِوَجِّهِ فَاعْلَم بِالْمُسَوِّدِ وَالسُّفُلِيسِ حَقُّ الْغُرُو وَمَن تُكُفُّلُ بِوَجَّهِ ضَمِينًا وَضَامِنُ الطُّلُبِ لايتضَّمَنُ إِن وَإِنَّ بِتَكُنِّنِ فَلَقْسَرَ أَوْ فَكَاسَلاَ ثُمَّ عَلَى الْمُشَكِّرِينِ يَرْجِعُ بِمَا وَصَحَّ عَن تَحِيِّ وُمَيْتٍ فَاعْلُم باِذُنِ أَرْ بِغَيْدِ إِذْنِ فَاسْسَعِ وَحَيْثُ مَثْمَوْنًا عَلَيْهِ حَضَرًا فَهُمُّ وَ الدِي يَطَلَبُ لامن ضَيمنا كَشُرُوطِهِ فِي غَيْبَةِ أَوْ يُشْيِر وَإِن تَعَكَّدُوا فَكُلُّ بِتُدْفَعُ إِلاَ إِذَا شَرَطَ حَسْلَ بَسَعِيضِهِمْ

المُعْنَعُ مِن تَعَارُنِ بِعِ لِمُنَاطُ كذًا الْعَلَمُ لَـ لَى الذِي الدِّينَ أَخَاطَ بَابُ الْوَكَالَةِ

كما بعِنْ أَيْضًا أَنَّ بُوكُلاً فيبه كميشل العقيد والفشخ خلأ رَكَفَ ضَارًا اللَّهُ عَنْ وَالْإِحْسَارَهُ وَنِي الْخُصُومَةِ وَفِي الشَّحْقِينَ وَكُلِلْ مِنَا كِنَانَ مِنَ الْمُجَنَاحِ نهُوَ لِكُلِّ عَمَلِ لِمُعَمَّعُمَلُ إلاَّ بِنَهُم وَاضِح بُعِثَالُ وَيَشِعُ عَبُدٍ خِنْدَمَةٍ وَالشَّكْنَاتُ تُغَيِّدُ الْمُطْلَقَ أَيْضاً فَخُلْداً وَهُنَى بِمَا يَدُلُ عُوْمًا تَنْعَقِدُ وَبِالْإِيمَاءِ وَالْقُورَانِينِ تُفِيكِ تُؤكِيلُ غُيْرِهِ فِي غَيْرِ أَرْبَعَةُ إِلاَّ إِذَا أَمْسِرُهُ الَّمْ وَكُلِّسُلُ خُصُومَةٍ وَجَازُ فِيمًا قَدْ عُكُا فَلَبْسَ فِي ذَٰلِكَ مِنْ جُنَاعٌ عَادَةً مَا يُشْبِهُ فَالْزَقْهُ الشِّرَا تَبُولُ أَوْرَادُ الْمَبِيعِ فَاعْلِي وَفَجُلَ عِلْهِ يَضُرُّنَّ قَبُلُ

وُجَازُ لِلرَّسِيدُ أَنَّ بُولِيلاً فِي كُلِّ فِينُ لِي صَعْ أَنَّ بِنُوكُلا وَالْبَعْيِمِ وَالنِّرْآنِ وَالنِّجَارَةُ وَكَالنَّهُ طَالْبَةِ أَ بِالْخُفُسِونَ كَنْ آنَ فِي الطُّلَاقِ وَالنِّكَاجِ وَلَغُظُ وَكُلُّتُكَ لَغُظٌ يُغُجُّلُ لَكِنَّ فِي أَرْبَعَةٍ لا يُثِّبُلُ طِعْلَاقُ زُرُجَةٍ وَإِنكَامُ الْبَسَاتُ وَهُنَّى ثُخَصِّتُ الْعُسُورَةِ وَكَذَا وَمَن كُهُ التَّنفُورِينُ جَازٌ شُئرُعًا أَمَّا الْسُخَصَّصُ فَلا يُوَكِّلُ وَيُمْ مَنْعُ السُّوكِيلُ لِلْأَنْفَى لَدَى كَالْبَيْعِ وَالشِّرَآرِ وَالنِّكَاعُ وَخَيْثُ خَالَفَ الْوَكِيلُ فِي الشِّرَاء كَذَالَ فِي الْبَيْعِ فِلْلِمْ وَكِلْ وَمَوْتُ مَنْ وَكُلَ عَزُلُ لِلْوَكِيلُ

إِنْ بُهِرِينَ الأَصْلُ فَضَامِنْ تُبَعِّ ﴿ وَالْعَنْكُسُ لَا يَبْرَأُ إِلاَّ إِنْ كَفَعْ

بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ نَ يَشِيدِ أُبِّلاً هِي مَبَا أَنِيْلُهَا تَدْ نُضِّلاً

شرط التنبغ لنبث بطلب

وَمِلْكُمْهَا لِوَاهِبِ لَهَا جَلاَ

بَصِحُ أَنْ يَعْلِكُ بِلاَ إِبَا

كَنْاً تُصَلَّقُتُ كَنَّا مَنْعُتُ

وَالْمُسُورُ شَرُكُ صِخْمَ الْعَطَاءِ

وَعُرِنَ الْقَصْدُ بِلا إِرْبِجَابِ

وَكُعَطَاكَم مِن ضَعِبِفِ كُلْقُوي

فَإِنَّ أَبْسَى رَدَّ لَنُهُ الْعَسَطَاء

بَجُوزُ إِرْجَاعٌ عَلَيْهِمْ مُسْجَلاً

إِلاَّ لِخلُّفِ عَادَةٍ أَوْ مَن سَلُّكُ

وَقِيلُ يَحْرُمُ لُدَى مَن خَفْفًا

إِلاَّ لِللَّهِ الْمُ نِكَاحِ أَوْ وَهَا الْمُ

إلاَّ الْبَيْبِ فَاعْتِ صَارُهُ خُوظِرُ

إلاً يِحَوْدُ كَامِلِ فَحَقِّفَهُ

إِلاَ لِمُارِ السُّكُنْيِ فَالْخُوزُ خُظِلُ

فَاسْقَعْنِهَا مِن خَوْزِ الْأَبْ لِلْهِبَاتُ

تُعْلِيكُ ذَاتِ مَن رَشِيدٍ أَمِيّلاً أوكائها أربعة فالتوامي كَـذَاكَ مَوْهُوبٌ كَـدَار مَـثَـلاً وَمَوْهُ وَلِ لَّهُ وَمَا قَدْ وُهِا رَصِيغَةٌ كُلْوَلِي رَمَبُكُ أَوْ كُلُّ مَا دَلُّ عَلَى الْإُهْدَا . وَكُنُلُ مَا وُهِبَ لِلنَّوْابِ مِثْلَ إِمَانِةِ الْفَقِيرِ لِلْغَنِي فَيَلُزَمُ السُّعُطي لَهُ الْجَزَآءُ لِلْبُتْمِ وَالْفَهِيرِ وَالرَّحِيمِ لا وَالْفَوْلُ لِلْوَاهِبِ إِن كَانَ حَلَفْ وَالْغَوْدُ يُكُرِّهُ لِمِّن تَضَدُّفًا وَجَازُ لِلْأَبِ اعْتِصَارُ مَا وَهَبّ كَذَا إِذَا بِسَاعَ وَالْأَمُ لَنْعُسَمِ صِرْ وَلا تَنْيَامُ عِبَدُ أَوْ صَافَا وَالْأَبُ لِلصَّفِيرِ حَوْزُهُ قُبِلُ كَذَالِكَ النَّفُدْ وَكُلُّ الْمُثْلِثَاتُ

وَإِن بِتَكُنْ سَكَنَ يِصْفَهَا يَعِحُ
وَتَبُّطُلُ الْهِبَةُ إِن فُلِكُسُ أَوْ
وَوَاهِبُ لِلطِّفْلِ وَارَ السُكُنْنَ
وَمَنْ أَبَى تَسُلِيمَ مَا قَدْ وَهَبَا
وَمَنْ أَبَى تَسُلِيمَ مَا قَدْ وَهَبَا
وَمُنُونُ مَوْهُوبٍ فَلِلْتَوَارِثِ إَنْ
وَمَن تَصَدُّقَ لِيَوَجُهِ السُّرِتِ
وَمَد ثَمُ السُّرِجُوعُ فِيهَا وَالشِّرَا
وَمُنَ كُمَا سَبَقَ لاَ تَسِيمًا
وَهُمْ كُمَا سَبَقَ لاَ تَسِيمًا

بَابُ الْوَقْفِ

الْـوَقُـفُ مَنْدُوبُ وَجَازَ فِي الْعَقَارُ وَالْمُوفَّفُ عَلَى وَالْمُوفِّفُ عَلَى وَالْمُوفِّفُ عَلَى وَالسَّنَّعُ فِي المُعَاصِي وَالْمُوفِّفُ عَلَى وَصِيبِغَةٌ وَقَنْفُ وَقَنْفُ أَوْ حَبَّسْتُ وَان يَتَقُلُ وَقَنْفُهُ حَالَ الْحَبَاءُ كَلَا يَتَقُلُ وَقَنْفُهُ حَالَ الْحَبَاءُ كَلَا يَعْوَلُهُ وَقَنْفُ عَلَيْهِ فِإِن قَلْمُ فُقِيدًا وَقُنْوُلُهُ وَقَنْفُ عَلَيْهِ كُمْ وَعَلَى كَنْ اللَّهُ فَي عَلَيْهِ وَالنَّ لِصُلْبُ عَلَيْهِ وَالنَّ لِصُلْبُ عَلَيْهِ وَالنَّ لِصُلْبُ عَلَيْهِ وَالنَّ لِصُلْبُ وَرَسُمُ الأَيْسَنَآء فِي رَسِّمِ الْوَاقِيفِ وَرَسُمُ الأَيْسَنَآء فِي رَسِّمِ الْوَاقِيفِ وَرَسُمُ الأَيْسَنَآء فِي رَسِّمِ الْوَاقِيفِ وَحَيْفُمَا النَّارَةُ فَلَى مِنْ قَدْ خُبِسَا وَحَيْفُمَا النَّارَةُ فَلَى مِنْ قَدْ خُبِسَا وَجَعَ وَقُفا أَصِدُ لَا مَا كَانَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَيْ الْمُسْلَقِ مَنْ فَدُ خُبِسَا وَاقِنْ لَا مِنْ فَلَا عُمِنَا وَاقِنْ لِمُلْكُولُولُهُ وَقُولُولُهُ وَمُ الْمُعْمَى مَنْ فَلَا خُبِسَالُهُ وَقُولُولُهُ وَالْمُنْ عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَى الْمُعْمَ الْمُعْمَلُولُهُ وَقُولُهُ الْمُعْمَلُولُولُهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُمُ الْمُعْمَلُولُهُ الْمُعْمَلُولُهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْمَلُ الْمُعْلِيمُ وَالْمُعْمَا الْمُعْمَلُولُهُ الْمُعْمَلُولُهُ الْمُعْمَلُولُولُولُهُ الْمُنْسِمِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلُولُهُ الْمُعْمَلُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْ

كُنَّهُ وَمَا زَادَ فَالِاسْطَالُ وَضَعْ

صَاتَ وَلَـم يَتحُرُهمَا 'صَوْهُوب زوواً

إخْلاَ بُحَا يَصِيرُ حَتْماً يُعْنَى

لِلْحَوْدِ يُرْغَمُ عَلَيْهِ إِنْ أَبِي

يَعَلُوهَ بِالْحُورِ لَهَا وَيَعْلِكُنُّ

فَشَانُهَا فِي ذَاكَ شَأْنُ النُّدُبِ

وكو ببدرهم يجلفا لأسرا

إلا يخفوزها ليسن تنيخ

- 105 -

وَجَبَ إِلاَّبِتِبَانِ لِمُعْتَبِهِ وَالْمِنْسَارِ أَوْ مِثْلُ الْكُوْسُ وَالْمِنْسَارِ أَوْ مِثْلُ الْكُوْسُ الْمُوسُ الْمَانِيَّا الْمَوْرُ الْمِنْسَانِيَّا الْمَوْرُ الْمِنْسَانِيَّا الْمَوْسُرِ الْمُوسُونِ مِنْ غَيْرِ كَالْحِسَارِ كَالْكِسَانِ وَالزَّكُوبِ مِنْ غَيْرِ كَنَاعُ كَالْكِسَانِ وَالزَّكُوبِ مِنْ غَيْرِ كَنَاعُ وَسَلِيسَتُ فَيِالْكِرَاءِ بِمُطْلَبُ وَسَلِيسَتُ فَيِالْكِرَاءِ بِمُطْلَبُ وَسَلِيسَتُ فَيِالْكِرَاءِ بِمُطْلَبُ وَسَلِيسَتُ فَيِالْكِرَاءِ بِمُطْلَبُ وَسَلِيسَتُ فَيَالًا إِنْ يُصَارِبُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الل

وَكُلُّ مَا يُغَابُ فَالطَّمَانُ فَدُ وَكُلُّ مَا يُغَابُ وَالطَّمَانُ فَدُ مِسْلُ النِّبَابِ وَالْقَدُومِ وَالْفُونُ مِسْلًا النِّبَابِ وَالْقَدُومِ وَالْفُونُ وَفَعَ يُغِمُ وَلَمَ يُغِمُ وَلَاضَهَانَ إِن تَلِفُتُ وَلَمْ يُغِمُ وَلاَضَهَانَ إِن تَلَمُ ثُلُّ مَا يُبَاحُ وَحَازُ أَنْ يَفْعَلُ كُلُّ مَا يُبَاحُ إِنْ عَطِيبُ فَعَرُّ مَا يَبِهِ التَّوْرَاكِ تَعْطَبُ اللَّهُ الْكُورَا إِنْ عَظِيبُ فَيْ أَنَّهُ الْكِرَا اللَّهُ الْكُورَا النَّامُ وَالْمَا لِيعَمَلُ اللَّهُ الْكُورَا لِنَّالًا لِمَا يَبِوْمَنِينَ فَيْ قُلُهُ فَيُشَدِّنَ كَلُولُ اللَّمَالِكُ أَنْهُ إِكْتَارَى كَلَا اللَّهُ الْمُتَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالِقُ الْمُتَالِكُ النَّهُ إِكْتَارَى فَالْمُولُ لِلْمَالِكِ بَعْدَ الْمُتَالِكِ بَعْدَ الْمُتَلِقِ فَالْفُولُ لِلْمَالِكِ بَعْدَ الْمُتَلِكِ بَعْدَ الْمُتَلِقِ فَالْفُولُ لِلْمَالِكِ بَعْدَ الْمُتَلِكِ بَعْدَ الْمُتَلِقُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْفِلُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

# المنظمة المستراك اللفظة المستراكات

ا فَلْقُطَةٌ وَأَخْذُهَا فَدُ فَيرِمَا فَا فَيرِمَا فِي وَلَمْ بَكُن لِحِفْظِهَا مَنِيخِ فَا أَخَذُهُ وَلَمْ بَكُن لِحِفْظِهَا مِن الْأَدْنَى أَا الْحَدَثُ حَفِظَهَا مِن الْأَدْنَى الْحَفْظِهَا مِن الْأَدْنَى الْحَدَثُ كُلُّ الْعَدَوامُ لَا فَي مَوْضِعِ يَبُوْمُنْهُ كُلُّ الْعَدَوامُ لَا فَي مَوْضِعِ يَبُومُنْهُ كُلُّ الْعَدَوامُ لَا فَي مَوْضِعِ يَبُومُنْهُ كُلُّ الْعَدَوامُ لَا وَكَامَهَا عَرَبُ الْعَدَامُ فَي مَوْضِعِ يَبُومُنُهُ كُلُّ الْعَدَوامُ لَلْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى مَنْ قَلْهُ وَجَدْ لَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَالْمَالُ إِنْ لِيصَلَّفِ تَعَرَّضَا إِنْ خَافَ إِنْ تَرَكَبَ التَّصِيعِ وَعَلَيْمَ السَّوَاحِيدُ أَثَّهُ إِذَا وَوَاحِبُ ثَعْيِرِيفُهَا مُدَّدً عَمَامُ وَوَاحِبُ ثَعْيِرِيفُهَا مُدَّدً عَمَامُ وَلَاحِبُ ثُعْيِرِيفُهَا مُدَّدً عَمَامُ وَلَاحِبُ ثُعْيِرِيفُهَا مُدَّدً عَمَامُ وَلَا مُنْفَعُ سِوَى لَمَنْ وَصَفْ وَلَا مُنْفَعَى عَالًا وَلَمْ بِنَانِ أَخَلُ فَوَاجِدٌ بَعْضَى عَالًا وَلَمْ بِنَانِ أَخَلُ فَوَاجِدٌ بِنَفْعَى عَالًا وَلَمْ بِنَانِ أَخَلُ فَوَاجِدٌ بِنَفْعَلَى مِنَا أَزُادًا تُعِينَبُ النوافِف وفي وُجِدتُ النّ فَخُلاً وَمَا كُلُهُ النّ فَخُلاً اللّهُ وَمَا النّهُ النّ فَخُلاً اللّهُ وَمَا النّهُ النّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

كنذا لسعراة إذا سا أكسرت كَبِينْتِ أَوْ أُخْتِ وَعَنَيْهِ كُذَا وَثُلِيَّةِ الْأَنْفُولُ وَالْفَهُارُ وُمّا على الغَفير والمُستاجد فَهُمُ وَعَلَى ذُالِكَ لاَيْفَهُمُ اللَّهُ الْأَنْفَاتُ ( ) وَقُلِامَ السَّاكِنُ وُونَ الْغَصِر وشرط سن وظف حشما يثبع فَجَازَ شَرِّطُ الْبَيْعِ لِلْمُعْتَاجِ وَشَوْطُهُ الْحُورُ قَانِ قَالُ قُلْتُ وَصَعْ حَوْدُ الأب لِلصَّغِير وَلاَيْصِحُ بَعِعُهُ لاَ سِتُمَا إِلاَّ إِذَا دُعَتْ لَهُ الطَّرُورَهُ وَيُصْلُحُ الْوَقْفُ مِنَ الْعَلَّةِ تُو

#### وروس والمان الْعَارِيَةِ وَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يُسْدَبُ لِلْمَالِكِ فِي الشَّصَوُّ ، إعنارَةُ لِيطَالِبِ لَهَا وَفِي بِصِيغَةِ وَلَّتُ عَلَى مَايُعْتَعَارُ لَنَّكُو أَعَرْتُكَ وَلُو لَهَا أَشَارُ وَسِيغَةِ وَلَّتُ عَلَى مَايُعْتَعَارُ لَنَّكُو أَعَرْتُكَ وَلُو لَهَا أَشَارُ وَالْفَصَّدُ تَسْلِكُ لِنَعْعِ مَالِبَاعُ لِمَن بَصِحَ مِلْكُهُ بِلاَ جُنَاعُ لِللَّهُ بِلاَ جُنَاعُ لِللَّهُ بِلاَ جُنَاعُ لِلنَّاكَ لِنَاكُ مِن بَصِحَ مِلْكُهُ بِلاَ جُنَاعُ لِللَّهُ مِن بَصِحَ مِلْكُهُ بِلاَ جُنَاعُ لِللَّهُ مِن لَكُونِ وَهَنْ لِنَاكُ لِمَا كَانَ لِمَنْعِ بَخُضَعُ كُلُونُ وَهَنْ كَنَاكُ مِنا كَانَ لِمَنْعِ بَخُضَعُ لِكُونَ تُمُنْعُ لَكُونَ وَهَنْ لِمَنْعِ بَخُضَعُ لَكُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِمَنْعِ بَخُضَعُ لِكُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِمَنْعِ بَخُضَعُ لِكُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِمَنْعِ بَخُضَعُ لِللْهُ مَا كَانَ لِمَنْعِ بَخُضَعُ اللَّهُ مَا كَانَ لِمَنْعِ بَخُضَعُ اللَّهُ الْعُلِيْفُ الْمُنْعُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْعُ الْعِلْمُ الْمُنْعُ الْمُعُلِيْعِ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْعُ اللْمُنْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْعُ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ اللْمُنْعُ اللْمُنْعُ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ اللْمُنْعُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ اللْمُنْعُلِمُ

#### بَابُ الوديغة

فَتَجَالُنُ فَيُولُنَهَا فِي الْخَالِ وَعَدَدُ السُّعَدِي مَظُّلُونَ وَفِي كَنْذًا إِذَا يِغَيُّرِهَا ثُدُّ فَلُّفًا للُغَبُّرِ قَدُّ أَوْدَعَهَا دُونَ أَدَى بغُيِّس لُفِّيل مِثْلِهَا وَمَا جَعَدُ أَوْ بَاعَ أَوْ لِلْعَثِينِ أَبِيْضِا صَرِفًا مِثْلِياً أَوْ عَيْناً وَذَهُ مُعَوْمًا وَالْكُونُ فِي الْمِثْلِينِ وَالْعَبُن نُعِي كُذَا الضَّمَانُ وَاحِبٌ عَلَيْهِ عَنْ وُان لَهَا وَهَبَ شَعْرُعاً يَضْمَنُ وَفِي الْمُفَـوِّمِ كَـذًا بِـعُدُ لِهِ إلا بَسُرُهُ إِن لِيدَعَنواهُ حُجَبُ إنسك مازددتها لتا بخال لَهَا بِإِشْهَادُ فَقُولُهُ ارْتُفَقُن كَمِثْلِ مَا تَبَضَهَا بِالْجِدِّ فَخَلِفُتُ فَهُو مِنَ الْمُلْنِينَ وَجَعُدُهَا حِرِيمَةٌ شُنعَةُ و فَالتَّرُدُ لِلْمِثْلِ لِهَٰلُمَا مُنعًا

الاستاءُ تَوْكِسُلُ لِحِفْظُ الْكُال وحفظها على الشولاء وجت ولَجْتَسَ بَخْتَسَ ْ سِوَى إِنْ فَتَوْظًا كَخُلُطِهِ الشِّعِيرَ بِٱلْقَمْحِ كَذَا أو" نقُلُها مِن بلد إلى بتلك كَذَا بِغَيْرِ الإَّذِنَ قَدُّ تُسَلَّفًا وصاحب الفقر عليه حرما وَذُو الَّغِنَا بِتُحَّرُمُ فِي الْمُقَنَّوْمِ وَالرُّبِسُمُ لِلنَّهُ وَذَعِ عِنْدَهُ يَحِنَّى وَان تَصَدُّقَ بِيهِ فَحَسَنُ فِي الْغَبُّن وَالْبِئلِيِّ رَدُّ مِثْلِهِ وَهُو مُصَدِّقُ إِذَا إِذَّا عَنَى الْغَطْبُ إِنْ إِذْعَتِي النَّوَدُّ لِنَرِيِّهُا فَقَالُ يُضَدُّقُ الْسُودَعُ إِلاَّ إِن قَبَيضَ إِلاَّ إِذَا أَشْهَدَ عِنهُ السَّرِقِ وتمسَنُ بِتكُنْ أَوْدَعَ لِلصَّبِيِّي وَحَرِمَتُ خِنَانَةُ الرِّوبِعَةُ حَثَّى وَلَوْ قَدْ خَانَهُ مِن أَرْدَعَا

فَ إِنَّ أَمْ مِن دُونِ رُبُّهِ بُعُطُاهَا فَرَيُّهَا بِأَخْذُهَا مِثْهُ جَدِيرٌ فَإِثْهَا لِرَبْهَا تَصِيرُ عَلَيْهِ بِٱلْأَخَّذِ لِمَا تَكُ دَفَعَا الواجد بتلافعها تطؤعا فَأَكُنَّهُ بِكُلَّ خَالٍ بُشْرَعُ كَبَعْلِ خِيفَ عَلَيْهَا مَوْثُهَا الإنها قريشة فدعها فَهُوَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا مُرْتَبِطُ بِالرَّبِيدِ وَاللَّبِينِ أَوْ مَنَا ضَارِعَا مِين دُونِ مَا شَــَكِّ وَلاَ إِشْـكُــال فَرَّضُ كِفَائِةٍ عَلَى مَنْ أَخَلَا مِنْ يَثِينِ مَالِ أَوْ عَلَى مَن لَقَطَهُ فَكُلُ مَايِكُرُهُ مِنْهُ سُيِّدًا فَارْجِعُ عَلَيْهِ بِشُرُوطِ أَوْبَعَهُ نَانِينُهَا أَنُّهُ لَمْ يَضِلُ لَهُ رَاعِهَا الْيَهِينُ بِالْإِظْلاَق أنْفَقْتَ إِلاَّ لِلرُّجُوعِ فَاعْلَمَا وَمِن سِيوًا أَ فَهُوْ مَا قُدُّ سُلُفًا إِنْ كَانَ ذَا الطِّفْلُ دَعِيًّا وُجِدَا

فَإِنَّ أَنَّى بُعَبِّث ذَاكَ رُبُّهَا رَّإِن يَكُن وَفَعَهَا إِلَى فُهِيرٌ وَإِن بِكُن قَدَّ بَاعَهَا الَّفَقِيرُ وَالنَّمُ شُغُرِي خُنُّ لَهُ أَنَّ يُرْجِعَا وَحَدْثُمُ اللَّهُ عَدِهُ شَرْعا لَ رَجَعًا وَكُلُّ مَالَهُ الْفَسَادُ بِسُرَعُ كَالشَّاةِ فِي الْفَيْفَا ، جَازَ أَكُلُهُا وَالْإِبْدُلُ حَذْرَ الرُّسُولُ مِنْهَا وَكُلُ مَا أَنْفَقَهُ الْمُلْتَقِطُ وَجَازٌ لِلْوَاحِيدِ أَنْ يَنْتَفِعَا وَالطُّولُ وَالنَّسُلُ لِتربِّ الْمَالِ وَرَاجِبُ لَقُطُ صَغِيرٍ نُبِنَا وَكُلُّ مَا يَلْزَمُهُ فِين تَفَقَهُ فَإِنَّ يَكُن مَالٌ وَمَعْمَهُ وُجِدَا كان بَتَكُنَّ أَيْنُوهُ عَسْمَا وَضَعُهُ أَوْلُهَا عِلْمُكَ أَنَّ الْأَبِّ لَهُ نَالِثُهَا الْبُسُرُ لَدَى الْإِنفَاق بأَنْكَ مَا أَنْفُقْتَ حِسْبَةً وَمَا وَذَا فِيهِمَن لَهُ أَبُ قَدْ عُيرِفًا مِن بَيْتِ مَالِ أُو عَلَى مَن وُجِدًا

# بَابُ الْمُزَارِعَةِ وَكِرْآءِ الْأَرْضِ

وجاز الإشماراكُ في المرادعة وَالْأَرْضُ إِن قَدْ قُولِكَ بِالْتِذْر أَمَّا إِذَا مَّا قُولِكَ قُلُّ بِالْعَمَلِ أَوْلَهُمَا الْأُوضُ وَزَيْدٌ فَدْ عَمَلُ وَالْجُدُورُ وَالْأَوْضُ لِنَوْتُ مَنْ لِا فَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ إِنَّ وَقَعَتُ إِن وَفَعَتُ فَاسِدَةً وَعُمِلاً وردُّ رَبُّ الْأَوْضِ لِمَصْفَ النِّهِ لَيْر وَفِي إِنْفِرَادِ وَاحِدِ بِالْعَصَيل وَيُعْطَى لِلأَخِيرِ مَا قَدْ دُفَعَا أُمَّا كِرْآهُ الْأُوضِ بِالْغَبْنِ أَبِيعُ وَمُشِيعَ الْكِرَآءُ لِلْأَوْضِ بِمَا وَالْفَطْنُ وَالْكِنَّانُ أَوْ كَالْعَسَل

# بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

أَرُّضاً مَوَاتاً صَحَّ ذَاكَ الْإَحْتِ الْمُحْتِ وَلَنْ الْإِحْتِ وَلَنْ وَطَعْ الْحَجْرِ وَلَكُ وَطَعْ الْحَجْرِ الْمُقَطِع مِن إِخْتِيرَ الْمُقَطِع وَالْأَمْرُ فِي الْفَرْرِبِ لِلْأَمْرِ، فَدْ

وَمَنْ يِغْرُسِ أَوْ يِنَا َ أَحْبَا أَوْ حَفْرِ يِسِرِ أَوْ يِغَطْعِ الشَّخِرِ وَالشَّرُّطُ فِي ذَالَ السَّلاَمَةُ اسْتَع وَالشَّرُّطُ فِي ذَالَ السَّلاَمَةُ اسْتَع وَبُعْشَلْمَا عَين الْسَرَاعِ لِلْبَكَدُ

# رُودَ لِلْمُسودَعِ مَا قَدُ أَنْفَقًا ﴿ عَلَى الْوَدِيعَةِ كَمَا قَدْ خُفَقًا ﴿ وَهِ اللَّهُ اللَّ

بشكطير زرع وبشكطير الشنسرة نُقِرُّكُم بِهَا كُمّا جَاء فِي الصَّحِيعُ في النَّخُلِ وَالرُّمْتَانِ كُرْمٌ وَزَيْنُونٌ فُبَيْلُ أَنْ يَصِلُ وَقْتُ لِلْمَبِعِ والتقصب الخلو ومالة مخل بالشَّأَن شَأَنْ عَاصِلِ بُرَامُ تَنْفِتَهُ الشُّجَرِ تَلُقِيحٌ خُذَا بِالْعَمَلِ الثَّاخِلِ مِثًّا فَدُ سَبَنَّ بِمَا عَلَيْهِ الإِنْفَاقُ فَدُ صَدَرُ يَدْ بِعُ لِلْأَصْلِ بِهَاذًا الْمَعْنَى يُشْرِكَ لِلْعَامِلِ وَالنَّصْرِ أَعْلَمَنَّ وَصَاحِبُ الْأَرْضِ امْنَعِ اخْتِصَاصَهُ إِجُارَةٌ أَمَّا الْمُسُافَا لاَ تُبِيحُ لِعَامِلِ مُسَاقًاةٌ كَالَّعَادِي 'وَقَعَ خُلُفُ فِيهِمَا فَلْنَصْبِينَ نِي عَصْرِنَا قُدِ إِخْقَفَى إِطْلَاقًا

قُدُّ عَامَلُ الرَّسُولُ أَهْلَ خَبْبَرَهُ وَقَالَ لِلَّبِهُ وِدِ بِالْفَوْلِ الصَّرِيحُ وَقَالُ مَالِكُ فَعِشْدُنَا تَكُونُ لاَ بَاسَ بِالنِّصْفِ وَثُلَّثٍ وَرُبُعُ وَجَـُوْرُوهَا فِي السَّفَائِي وَالبُّصَلّ وَالسَّفِّي وَالسَّصْلِينِ وَالْفِيتَامْ إصلائح عتين وخطيرة كذا جُ يُحْ النِّمَارِ وَكَنَّاكَ مَا لَحَنَّ وَتَأْخُذُ الْعَامِلُ مُرْءً مِن ثَمَرُ أَمَّا البَّيَّاضُ نَـلْرَ ثُلْبُ أَذْنَى وَحَبْثُمَا زُرْعَ فَالْأَفْ ضَلَ أَنْ بَأْخُدُ كُثْلُ وَاحِيدٍ مَنَابَة وَحَبِّثُ مَا زَادَ عَلَى النُّكُونُ تَمِعُ وَإِن تَكُنُّ آلَتُ إِلَى الْفَسَادِ وَالْنَهُ وَلُ قَوْلُ مُدَّعِ الصِّحْةِ إِنَّ هَٰذُا وَإِنَّ عَسَلَ الْمُسَاقَا

وَالشُّبْغِ وَالدُّبْعِ وَكَالمِبْتَاغَةُ والتوصف للغمل أيضا فلا فين أَوْ فَدُرُ مَا عَمِلَ أَخْرُ بُسْنَعَتُّ ثُمَّ عَلَى الْمُؤْجَرِ أَجُرٌ مُكْتَمَلُّ عَين الزُّسُول فِي الَّحْدِبِ ثُبِّفًا كِشَابِ رَبِّي ذِي الْعُلَا الْخَفِيطَ وَقِيلَ بِالْكُرِّهِ فِي كُلِّ بُناب ومنا غلاة فاختمالا ضربغ وَهْتَى البِسَى تُعْرَفُ بِالإَصْرَافُ ا كَالْمُلُكِ وَالْفُعِرِفَانِ لا كَالْغُمَر وَكُلِ فِعُلِ الْمِيلِ لِلنُّفُقِ تَهَدَّنتُ فَبُثُلُ إِنْفَضَّا إِمَّا عُهِدَ بَنْفَيخُ الْكِرَآ؛ شفرعًا ولَيْنُ مِنَ الْكِرَاءِ حُسَبُ الْإِجَارَةُ فَلْبِنَأْتِ بِالْخِلْفِ لِهُذَا الشَّان وَالسَّسُوطُ إِنْ وَقَعَ نَفْضٌ بُعْلَمُ وَصَالِعٌ يَضْمَنُ مَا عُنْهُ يُغِيبُ بِدُونِ أَجْهِرِ فَالصَّمَانَ لاَ نَلَعُ إلا يخجب عَلَيْها يَعْمُوا فِي سَيْرِ أَوْ حِشْلِ عَلَى مَا إِعْثَادًا جَازَتُ عَلَى الْأَعْسَالِ كَالْحِيَّاطَةُ وَمَكُذَا الْأَجْرُ بِمِثْمُوارٍ عُلِمْ وَبِالتَّمْامِ الْأَجْرُ لِلْعَامِيلِ مَنَّ وْوَاجِبُ عَلْيُهِ إِخْلَاصُ الْعَمَلُ فَبُّلَ جَفَانِ عَرَق كُمَا أَتَى وَجَازُ عَنْدُهَا عَلَىٰ تَخْيِنِظِ كالعلم للمبتراث والعيشاب وَالْفُتُونُ إِنَّ الدِّكْرَ كُلُّهُ صَحِيحُ كَذَا النَّمْعَلِّمُ لَهُ الْحِذَاتَهُ وَهُنَّىَ لَدِّي وُصُّول بَعْضِ السُّور وَحَرْمَتُ عَلَى الَّغِنَا وَالتَّرَقُّ ص مَن إكْتَرَى ذَاراً لِمُثَيَّةٌ وَقَدْ كُنْ وَبِ كَالِئَةِ بِوَصْفٍ عُبِيِّنَتْ مِفْدَارُ مَا سَكُنْ أَوْ مَا سَارًا كَانْ بِتَكُنُ ذَاكَ عَلَى الضَّمَان وَهُوْ أُمِينُ لا ضَمَانَ يَكُرُمُ إِلاَّ إِذَا تُجَتَّ أَثُمُ كَلِيدِهِ وَذَاكَ فِي الصَّنْعَةِ خَتَّى لَوْ صَنَعْ وَالشُّرُطُ فِي غَدَمِهِ لَئِسَ يُفِيدُ مَنِنَ اكْتَرَى بَهِيسَةً فَكَرَادًا

ولأبطش متاك يشير وجدا مِنَ النِّرَاعِ عِنْدُمْمُ قَدِ إِشْتَهُرْ أَوْلَى وَقِيلًا تُـوُكُ مَا يَسُمُّرُ مَعْمُورُ عُنُورَ فِيحًا لَنَا شُرِعٌ بَعْبُدُ رَثَنَا الْإِلَٰهُ عَـرُّ جَلَّ وَيْنُ وَنَوْمُ فِي النَّهَارِ يُعْرَفَضَي وْمَنْزِلُ تَعْتَ الْمَسْاجِدِ بَصِعٌ وَالْمُكُنُّ بِالنَّجَسِ فِيهِ لَاثْبِيعٌ تَعْلِيمْ صِبْيَانِ لَدَى فَقَد الْأَذَى يَعِعْ شِرَا " كُرُفْ لَنَا ثَبَتْ وَفِي سِوَى الْخُطِّبَةِ بِالْأُنْبَاتِ وكُلِّ مَافَضَّلْتُهُ نَجِّسٌ يُضِيرُ مَنْعُ سِوَاهْمًا مِنَ الْأَرْسُالِ يَمْنَعَ مِنْهُ غَيْرُهُ فَاسْفُوعَنَّ مَعْنُهُ فَمَنْعُمُ خَرَامٌ فَاعْلَمَنَّ زَرْع لِجَارِ بِنُورُهُ تَعَطُّلاً وَلَمْ يُسِينَ مُلْكِهُ فَهَدَرًا

وَلاَ بُسْطَيْتُنَّ عَلَيْي مَسَنَّ وَرَدَا كَـٰذَا حَرِيـُمُ النَّخُلِ وَهُوَ إِثْنَا عَشَرٌ مِنَ النَّوَاجِي كُلِّهَا وَالْكُشُّرُ كَنَّا بِإِنَّطَاعِ الْأَمْنَامِ وَمُنْفِعُ وَجَازَ بِالْمَسْجِدِ سُكُننَى لِرَجُلْ عَنْدُ نِكَاجِ تَنْلُ عَثْرَبِ ثُضًا فِي مَسْجِدِ البُوادِيُ تَضْبِيفُ أَبِيحٌ وَمُنِعَ الْعَكُسُ كَذَا إِخُرَاجُ رِبعُ وَكُيرِهَ الْبَصْقُ وَحُكُمْهُ كَذَا إِنْشَادُ مِنَا ضَلَّ وَهَدُّفُنَّ بِالْمُعَاتِّ رُوفِعُ صَوْتٍ فِي سِوَى الصَّلَاةِ إدَّخَالُ خُهِلِ وَبغَالِ وَحَيِيسٌ لِصَاحِبِ البيرِ وَفِي الْمِرْسَالِ كَـٰذَاكَ مَنْ بَسْلِكُ مِنَاءٌ جَازَأُنَّ إلاَّ لِخَوْلِنَا عَلَى مَنْ الْأَلْمَنْ كَفَضْل بِئْرِ الزُّرْعِ إِنْ خِيفَ عَلَى كَمِنْلِ بِنُهِ لِلْمُوَاشِي خُفرًا

بَابُ الْإِجَارَةِ

إِحَارَةُ فِي الْخُكِّمِ مِشْلُ النَّبَيْعِ ﴿ وَالْأَجْوُ كَالشَّمَونَ فِي السَّشْرِمِ

سِن دِينِتَا الْحَنِيفِ أَوْ مَن حَرْمَا وَالْحَصْرُ فَالْكُفْتُم بِلَا سُتراخُ وَلَا حَسْرَاءُ وَلَا عَظَيِقُ لَهُ وَجُوعٌ وَوَلَا عَظَيِقُ لَهُ وَجُوعٌ وَكُلُ مَا فَلَمْتُهُ فَيَسِطُلُ وَكُلُ مَا فَلَمْتُهُ فَيَسِطُلُ وَعُبِيرِهَا مِن عَسْلُ الإِسْلانِ وَعُجْرِهَا مِن عَسْلُ الإِسْلانِ بِاللَّهِ وَالْعِنْقِ فَخُذُ تَبْسِنِي بِكُفْرِ مِن حَلْلُ عِرْساً فِيلاً وَيُكُنْ مِن حَلْلُ عِرْساً فِيلاً وَيُكُنْ مِن حَلْلُ عِرْساً فِيلاً وَيُكُنْ وَلَا عَنْهَا وَيُكُنْ فَيَا وَيُكُنْ لِمِنْ فَلَا عَنْهَا وَيُكُنْ وَيَعُ فَذَ سُتَمْ لَا يَسْتَمُ وَلَا فَذَ تُلِي فَذَ تُلِكُ وَلَوْ فَذَ تُلِكَا وَيَعْ فَذَ تُلِكُ وَلَوْ فَذَ تُلِكًا وَيَعْ فَلا تُلْكُلُ وَيَعْ فَذَ تُلِكُ وَيَعْ فَذَ تُلِكًا وَيَعْ فَذَا وَلَوْ فَذَ تُلِكًا وَيَعْ فَلا تُلْكُونُ وَلَوْ فَذَا تُلِكًا وَيَعْ فَلا تَلِكُونُ وَلَوْ فَذَا تُلِكُونُ وَيَعْ فَلا تُلْكُونُ وَلَوْ فَذَا تُلَاكُونُ وَلَوْ فَذَا تُلِكُونُ وَلِي قَلْمُ فَلَا وَيَعْ فَلَاكُونُ وَلَوْ فَذَا تُلْكُونُ وَلَوْ فَلَا وَيُوا فَذَا وَلَوْ فَلَا وَلِي قَلْمُ وَلَوْ فَلَا وَالْمُ فَلَا وَلَوْ فَلَا وَالْمُعْلِلُ وَلَوْ فَلَا وَلَاكُونُ وَلِي فَلَا وَلِي فَلَا وَلِي فَلَا وَلِي فَلَا وَلِي فَلَا وَلَا فَلَا فَالْفَالِهُ وَلَوْ فَلَا وَلِي فَلَا وَلَا فَلِي فَالْمُ وَلَوْ فَلَا وَلَوْ فَلَا الْمُعْلِقُ فَلِي فَا لِلْلَّا فِي فَالْمُ وَلَوْ فَلَا وَلِي فَلَا وَلُوهُ فَلَا وَلِي فَلَا فَلِكُونَا الْمُعْلِقُ فَلِي فَلِي فَلَا فَالْمُ فَلِي فَا فَالْمُعْلِقُ وَلِي فَلَا فَلَا فَالْمُوا الْمُنْ فَلِي فَلَا فَلِكُونُ وَلِمُ فَلَا فَالْمُعْلِقُونُ وَلِي فَلِهُ فَلِي فَالْمُوا فَلَا فَلِهُ فَلِي فَا فَلَا فَلَا فَلِكُونُ فَلَا فَالْمُوا فَلِهُ فَلِي فَلَا فَلِكُوا فَلِهُ فَلِي فَالْمُوالِقُونُ فَلِهُ فَلَا فَلِكُ فَلِهُ فَلِي فَاللَّهُ فَلِي فَلِي فَلِي فَلِهُ فَلِهُ فَلِي فَلِي فَلِهُ فَلِهُ فَلِهُ فَلِهُ فَلِي فَلِهُ فَلَا فَلِهُ فَلِهُ فَلِهُ فَلِهُ فَلِهُ فَلِهُ فَلِهُ فَلَا فَل

كَذَاكَ مِنْ أَنكُرَ مَا قَلَا عُلِمَا فَلا عُلِمَا فَلا عُلِمَا فَلا عُلِمَا فَلا عُلِمَا فَلا عُلِمَا فَلا عُلِمَا المُوْنَا يُبْسَاخُ لِمُومَا شَلَاناً لِلْمَسَابِ وَالرَّجُوعُ لَمُ يَشُبُ فَيَسُفْتَلُ وَبَعُدَمَا إِن لَّمْ يَشُبُ فَيَسُفْتَلُ كَالحُبِجَ وَالنصَّلاَةِ وَالضِيامِ كَالحُبِجَ وَالنصَلاَةِ وَالضِيانِ وَالنِيجِينِ كَالنَّبَةُ وَالضِيانِ وَالنِيجِينِ كَالنَّكَةُ وَالنَّيجِينِ وَالنَّعُلِلاَ كَالنَّالَةُ أِن قَدُّ كَفَرَتُ النَّا الْمُحَلِّلَةُ أَن قَدُّ كَفَرَتُ النَّا الشَّاحِدُ أَوْ مَن طَهَرُ وَعُوْ مِن طَهَرُ كَذَالِكَ السَّاحِدُ أَوْ مَن شَبَا كُفْرُا كَذَالِكَ السَّاحِدُ أَوْ مَن شَبَا كُفْرًا كُونُولِيقُ وَهُو مَن طُهَرُ وَقَدْ مِن طَهَرُ وَقَدْ مَن طَهَرُ النَّالِكَ السَّاحِدُ أَوْ مَن شَبَا كُفْرًا كُونُولِيقُ وَهُو مَن طَهَرُ وَقَدْ مَن طَهَرُ وَقَدْ مَن طَهَرُ وَقَدْ مَن طَهُمُ وَقَدْ مَن طَهُمُ اللَّالِكَ السَّاحِدُ أَوْ مَن مَنابِ كُفْرًا كُونُولِيقُ وَقَدْ مَن مَنابِ كُفْرًا وَقَدْ مُنْ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

بَابُ الِزَنَا

وَالْمُسْكِمُ النَّحْرُ اِناَ مِنا كَلَّنَا وَبَعْدَ الاِحْصَانَ زَنَى وَاغْتَرَنَا فَالنَّحُكُمْ بِالإَعْدَامِ بِالزَجْمِ حُبَمْ. وَجَلّا مِانْتَ لِيغَبِّرِهِ تَنِمْ فَالنَّحُكُمْ بِالإَعْدَامِ بِالزَجْمِ حُبَمْ. وَجَلّا مِانْتَ لِيغَبِّرِهِ تَنِمْ لَيْعِيدُ أَعْنِى لَحُوْ غَيْرِ مُحْصَنِ وَزَدٌ لِنَكْمِ تَغْرِبَ غَامٍ لِبَعِيدُ وَالأَنْفَى فِي الْحَدِّ كَيِعْلِ الرَّحْلِ وَلاتُغْتَرَبُ إِنِّيْفَاهَ النَّخَلِ وَلاتُغْتَرِبُ إِنِّيْفَاهَ النَّخَلِلِ وَلاتُغْتَرِبُ إِنِّيْفَاهَ النَّخَلِلِ وَلاتُغْتَرِبُ إِنِّيْفَاهُ الرَّحْلِ النَّغَيْنِ بِشَوْطِ أَنَّ بَكُونا بَالْعَلِينِ وَضَعْهُ عَلِمْ وَبَالِمُ مَعْ عَبْدِ بَالِيغِ وَجِمْ مَنْ كَانَ بِالْبُلُوعِ وَضَعْهُ عَلِمْ وَالطَوْعِ فِي ذَا الْفِعْلِ الشَّيْعَ وَلَيْسَ الاحْصَالُ بِشُرُطِ فَاسْتِمْ فَالْتَبِعُ وَلَيْسَ الاحْصَالُ بِشُرُطِ فَاسْتِمْ فَاسْتَمِعُ وَلَيْسَ الاحْصَالُ بِشُرُطِ فَاسْتِمْ فَاسْتَمِعُ وَلَيْسَ الاحْصَالُ بِشُرُطِ فَاسْتَمِعُ وَلَيْسَ الاحْصَالُ بِشُرُطِ فَاسْتَمِعُ

إِنْ سَلِمَتْ وَقَعُ الْكِرَآءَيْنِ وَجَبٌ أَرْ عَطِبَتْ فِيمَتُهَا فَبْلَ الْعَطَبُ وإِنْ يَشَا عَلَى الْكِرَآءَيْنِ إِنْعَضَرْ مَعَ الْبَهِيمَةِ الْقِي بِهَا الضَّرَرُ فَصْلُ فِي الْجُعْلِ

وَالْجُعْلُ جَازَ وَيِغِعْلِ بَكْنَمُ وَالنَّقَدُ وَالْأَجَلُ لِيهِ بَحْرَمَ وَهُوَ إِنْفِانُ مَعَ اخْرُ عَلَى عِلَاجٍ أَوْ خَفْعٍ لِينْجٍ فِي الْخَلَا أَوْرَةٍ مَا شَلِّهِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَأَهْرَةُ لَيَجِبُ بِالنَّفَامِ

باب الردّة

مَنْ بَرْنَدِهُ عَنِ دِبنِهِ نَفَدُ كُفُرُ فِي قَلْبِهِ مِنْ إِعْتِقَادِ النِّرُكِ فِي قَلْبِهِ مِنْ إِعْتِقَادِ النِّرُكِ عَزَجَلُّ مِثْلًا إِعْتِقَادِهِ لِيرَبِّ عَزَجَلُّ الْمِنْفَى لَغْنِي النُّوجُودِ أَرْ سَجَدُ اللَّهِ فَعَنَى لَغْنِي النُّوجُودِ أَرْ سَجَدُ اللَّهِ فَعَنَى لَنْفُرُ لِلْعِبَالاَ أَنَّ فَيْنَالَ سَنْ بَصْرُ لِلْعِبَالاَ أَنَّ فَيْنَالَ سَنْ بَصْرُ لِلْعِبَالاَ أَنْ فَيْنَالِ النَّيْنَارِ فِي النَّيْنِيَةِ أَنْ صَلَّالِ النَّيْنَارِ فِي النَّيْنِيَةِ أَنْ النَّيْنَالِ النَّيْنِيَةِ فَي النَّيْنِيَةِ فَي النَّيْنِيَةِ فَي النَّيْنِيَةِ أَنْ صَلَّالِ النَّيْنِيَةِ فَي النَّيْنِيَةِ فَي النَّبِينَ فِي النَّيْنِينِيَالِ النَّيْنِيَةِ فَي النَّيْنِيَةِ فَي النَّيْنِيَةِ فَي النَّيْنِيَةِ فَي النَّيْنِيَةِ فَي النَّيْنِيَةِ أَنْ مَلَكَ النَّيِيِّ أَنْ مَلَكَ النَّهُ مِنْ النَّيْنِيَةِ النَّهُ مِنْ النَّيْنِيَةِ أَنْ مَلَكَ النَّهُ النَّهِ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

نُسلانية مِن السِّرَامِيم رؤوًا أُخْيرِجَ مِن حِبرُدُ لَلْهُ قُلُّهُ عَلِمُنا وَالْفَتُهِ لِلْكُفِينِ ثُلُ بَا صَاحِ بَيِهِ لَمَن سَرَقَ مِثْمُ تُلْطُعُ فَرَجُلُهُ الْبُسْرَى ثَلِيهَا لَابْعُوا وَالْعَثْوَةُ بِالرِّجْلِ الَّذِيبِينِ زِيْمِ بْتُوضَعُ فِسَى السِّيَّجِن بِكُلُّمِ النَّوْجِ أَوْ خَسَانَ أَوْ نَسَهَتِ مَالَكُ حَوْقُ وَالْعَكُسُ يُقْطَعُ بِلُونَ تُبْدِ ليكن مين جرز ك مَا فرقا مِنَ الْمُنزاعِي وَهُنِي فِيهَا رَاعِيُّهُ أَدُّ فِي مَكَانِ سَيْرِهَا نُجُّلُنَتُ فَالْغُورُ فِي الْبُعْرِ وَعُمْرٍ مُثْوَا فَإِنَّهُ فِي الْعُشْيِرِ لَئِسَ بُطْلُبُ فِي زَيْعِ وِبِنَادٍ مِنْ الذَّفَبِ أَوْ كَذَالَ مَا قِيمَتُهُ مَا قُرِّمَا كَالْكُمْ وَالْجَرِينِ وَالْمُسْرَاحِ كُذَاكَ مَا يُعْرَفُ حِرْزاً يُوضَعُ يَجِينُهُ مِن كُوعِهَا فَأَنْ يَعِدُ فَهَانَ بِعِدُ فَيَدَادُهُ الْيُسْرَى افْطَع وَالرُّجُلُّ مِينَ كَعْبِ وَيَعْدَ الْمَطُّعِ وَلَئِيسَ يُغْطَعِ الذِي قُدِ إِخْتَلَسْ كَالَابِ إِنَّ سَرَقَ مَسَالَ الْوُلِّيدِ وَلَيْسَ يُغْطَعُ الَّذِي قُدُّ سَرْفًا كَالنُّمْرِ فَوْقَ شَجَمٍ وَالْمَائِئِيَّة إلاَّ إذا مِنَ السرّاع سُرِفَتُ وكُلُ مَالِ لَئِسَ فِيهِ الْفَطْعُ وَحَيْثُمَا الْقَطِّعْ فِي مَالِ يَجِبُ

بَابُ الْحِرابة

مُنْ يُفَطِّعِ الطُّرْقَ لَإِخْدِ الْمَالِ أَوْ يَسَسَعِ الْمُسْزُورَ لاَ لِلْمَالِ بَسَلَ وَلَـمْ بَكُن هَمَاكَ مَسَنَّ يُعَافِعُ وَصَعَ هَلُمُا بَتَعَاظَى السِّيسِكُوانَ نِي أَيِّ فَكُرِج كَانَ أَوْ فِي ذُبُر فِي فَكْرِج مِنْ يُعْتَعُ أَن تُجَامَعًا تَعْرِيفُهَا مُؤَنَّدٌ طُّولَ الزَّمَنْ وَطِئْهَا وَلُو بِيجِيِّ نُصُّحَنُ وَطِئْهَا وَلُو بِيجِيِّ نُصُّحَنُ بَالِغَةً يُبُودُبُنانِ فَاسْمَعًا بِيعُلُّ خَبِيثٌ لِلبِّنا الْمُنْسَبُ فَهُ وَ الذِي فِي شَأْنِهِ يُحَاكِمُ وَاللَّحُمُ وَاللَّبَنُ حِلَّ دِيمَةً وَاللَّحُمُ وَاللَّبَنُ حِلَّ دِيمَةً

ولُوْ بِتَعْرِيضِ لَهُ أَوْ كُلِّمَهُ

وَأَفَّتَ زَانِ خَجَرِ النَّهُ عِسَّدَا

لَهُ ثُ بِزُانِ فَهُ وَ تُعْرِيضٌ عَنَا

قال له أنت عُلاهِ حَبْشِي

ال عِلْمُ مُكُلِّنا فَلُقَعْلَنَا

عَين الْبُلُوع بِسِوَاهُ فَاعْيرفَا

مُكُلُّفاً مِن دُونِ إِكْتَرَاهِ جَلَى

مُوَضَّحاً مُبَجِّناً قُدُ لُبَفا

وَالرَّانِي مَنْ غَيْبَ رَأْسَ الدَّكِرَ أَوْ قَـنُدر كَـشرَةٍ إِذَا مِنا قُطِعا مِثْل الْمُخرَّمَةِ بِالصِّهْر وَمَن وَشُوطُ حَدِّ مِن زَنَتْ بُلُوغُ مِن وَغَيْثُم بَالِيغ إِذَا مِنا جَامَعا وَفِي النُّسَاحَةَةِ بَلُزَمُ الْاَدُبِ وَلاَيْقِهِمُ النَّحَلُة إِلاَّ الْحَاكِمُ وَلاَيْقِهِمُ النَّواطِئُ لِلْتَهِيمِ الْحَلَة الآوَكِمُ وَالْمِيْنِ النَّواطِئُ لِلْتَهِيمِهِ الْحَلَة اللَّهِ الْحَاكِمُ وَالْمِيْنِ النَّواطِئُ لِلْتَهِيمِةً المَّالِحِيمَةً

بَابُ الْقَذْفِ

الْفَذُنُّ رَشِيُ مُسْلِمٍ أَوْ مُسْلِمَهُ كُفُولِهِ عَا إِسْنَ الرِّنِّنِي إِلَّا نَادَى كُذَاكَ فَكُ رُنَيْتَ أَوْ فَالَ أَنَا أَوْ نَفْيْتُهُ مِن نَسَبٍ كَفُرْشِي إِنْ كَانَ مِن قَذْتَ خُرْاً مُسْلِمًا وَفُكُرَةُ الْأَنْتَى عَلَى الْوَطَّ، كَفَا وَكَانَ مِن قَذْتُ خُرًا عَلَى الْوَطَّ، كَفَا وَكَانَ مِن قَذْتُ خُرًا عَالِمَا وَكَانَ مِن قَذْتُ خُرًا عَالِمَا وَكَانَ مِن قَذْتُ خُرًا عَالِمَا فَحَدَانُهُ فِي سُورةِ النُّورِ أَنَى فَحَدَانُهُ فِي سُورةِ النُّورِ أَنْ فَي فَحَدِيْهُ فِي سُورةِ النُّورِ أَنْ فَي أَنْ فَي الْمُورِ أَنْ فَي الْمُورِ أَنْ فَي اللَّهُ وَالنَّالِي أَنْ فَي الْمَا اللَّهُ وَالنَّالِي أَنْ فَي النَّالِي أَنْ فَي النَّالِ النَّالِي أَنْ فَي النَّالِي أَنْ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّالِي أَنْ فَي النَّالِي أَنْ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمَا فَي اللَّهُ وَالنَّالِي أَنْ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمَنْ فَي الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

بابُ السّرقَةِ

وَالْكُمُ مَالِ النَّاسِ خُفْيَةً بُعَدُ ﴿ سَرِفَةً صُسْتَوْجِبٌ لِفُطْعِ بَدْ

جَازُ وَلَوْ بِالْفَتْيِلِ إِنْ رَامِ الْفِسَالُ إِنْ حَصَلَ الْخُسَلَاصُ مِنْهُ وَالسُّفَكُنُّ مِن غُنْمِر فِعْمِلِ فَاعِمِلِ فَهُوَ هَدَرُ وَسَرَائِسِقَ إِنْ صَرَبَتُ الْمُحْسِدِ فرايك متشاشة لأيشرة لأراكب إلا يسفعل موتبط بِاللِّشِيلِ وَالنُّهُارُ مَعْرُمًا ثُبَتْ فُوْتِ الشَّرُارِعِ لَهَاراً لِسَبَثِ إلَى النَّهَ لَأَكِ فَالْخُسُلَاقُ وَجُبَا فَإِنُّهُ يَضْمَنُ مَا فَدُ مَلَكًا مِن فُضَّلِ مَا وَالطُّعُم لِلْجِيعُان إلاَّ فَلِهُ شَعْنُ لَهُ فَلْقَعْلَمُنا عِينْ لا اللَّصْ وَإِنْ لا النَّلَّاكِيهِ فَصَدُّ وَالْعَكِّسُ إِنْ قَصْدَ عَلِيكًا بِفَعُ الخناكيم فالعنفو فيبه لأبجل إذْ بَلَغَتُ لِقَيْمِ الْحُاودِ بملغ بلننتيم فبها فذ زروا ووَقَدْعُ مِسَالِيلٍ عَمَلَى لَنَفْسِ وَمَالًا وَالسُّرُدُ ۗ إِنْ كُمَانَ إِسلاَ فَمُسْلِ مُسَنُّ وَكُلُّ إِثْلَانِي مِنَ الْعَجْسَا صَدَرُ وَرَاكِتُ بَعْمَنَ ثُلُ كَالْتُمَالِيدِ فِي الانفِرَادِ وإذا مِنا إحْتَمَنعُوا وَيَحْسَنُ السَّائِينُ وَالْفَائِيدُ فَالْمُ وَرَبُّهَا يَعْشَمَنُ مَافَدٌ أَفْسَدُنْ وَيَصَمَّ الرَّاعِي إِذَا رَعَى الدُّوابُ وُسنٌ رَمَّا نَفْساً وَمَسَالًا قَدْرُبَا وَإِن يَسَكُن قُسَدَرَ ثُسُمٌ . ثَيْرَيُ كُترُكِ مُسْوَاسَاةَ الطُّفَعُدُان وَيَاخُدُ الْقَدِمَةُ إِنْ لَدُمْ يَعُدِمَا مَن وَضِعَ المُثَالَ لِلْفَاتِ مَا وُجَدُدُ فَرَبُّهُ يَسُرُوْ مِسَا الْمُتَّفِيدِي وَفَعُ وَالْعَنْفُو فِي الْخَيْدُ إِذًا كَانَ وَصَلَّ كَذَانَ لاَئِنْ فَعُ فِي حُلُودِ وَجَمَازُ فِيمَ التَّعْيِزِيرُ مُظْلِقاً وَلُوْ

#### بَابُ لِدُمَاءِ

وَٱلْبَالِغُ الْعَاقِيلُ إِن قَـنْ قَسَلًا ﴿ مَنْ كَانَ مَعْضُوما بَإِسْلاَمِ عَلَى

أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُنُونِ أَمِنَةً أَيِّ مَنَا بِنَالُتُ مِنَ الْحُنْدُودِ عَزَّاذُ وَالْإَمْنَامُ فِيهِ حَكَمَنَا وَالنَّنِي مِنْ أَرُضِ لِغَيْرِهَا بُوافُ وَصَالِبُلُ وَقَاطِعٌ غَيْرِهَا بُوافُ وَصَالِبُلُ وَقَاطِعٌ غَيْرُهَا بُوافُ تَنَابُ وَحَيَّ النَّاسِ مِنْهُ أَخِذًا قَتَلُ إِن فَتَلُ نَنَّ النَّاسِ مِنْهُ أَخِذًا قَتَلُ إِن فَتَلُ نَنَّ النَّاسِ مِنْهُ أَخِذًا قَتْلُ إِن فَتَلُ نَنَّ النَّاسِ مِنْهُ أَخِذًا قَتْلُ إِن فَتَلُ نَنَّ النَّاسِ مِنْهُ طَالِحًا قَتْلُ إِن فَتَلُ نَنْ النَّاسِ مِنْهُ الْحَالِيَةِ مُمَلاً في ذاخيل التازل الخصيئة فَحُكُمْهُ فَدُ جاء فِي الْعَقُودِ فِي لَوْلِهِ حَلَّ وَعَرَّ إِنْمَا فِي الْقَتُلُ وَالصَلْبِ وَقُطْعِ مِنْ خِلَاق فِي الْقَتُلُ وَالصَلْبِ وَقُطْعِ مِنْ خِلَاق لائمة مُنحاربٌ طَلموم وَعَنْهُ خَنُّ اللَّهِ يَسْقُطُ إِذَا فَبُوْخَذُ الْمَالُ وَيُنْقِعَلُ مِنَا وَإِن قَالًا جَمَاعًا فَيْهُ عَلَى

#### بَابُ الْخَمْرِ

وَكُلُّ مَانِتُكِنَ خَفْنَ وَجُلِلًا شَارِئَهُ شَرُعاً ثَمَانِسِنَ يُخَدَّ إِنْ كَانَ خُرَا عَاقِلًا وَمُسْلِمًا إِلاَّ لِغُصَّةِ وَعُسَنِّرٍ عُلْمِمَا وَمُلْكَلَّذًا الْمُنْكِرَاثُ كُلُّهَا كَالْكِيفِ وَالثَّانُورَ أَوْ مَاشَائِهَا

## باب الْحَدِ وَأَحْكَامِ مُتَفَرِّقَةِ

الحَنا في الآنا وفي السُّكِر وفي قَدْ على الظَّهْر وفوق الْكَتِفِ مَانِينَ رَأْفَةٍ وَعُنْ السُّكِر وفي أَنْ عَلَى صَاحَةُ وُا وَالْ عَلَى صَاحَةُ وُا مَانِينَ رَأْفَةٍ وَعُنْ فِي تُخْلَدُ فَلَا وَلا وَالْ عَلَى صَاحَةُ وُا وَالأَنتَى تَجْعَلُ فِي تُغْقٍ وَمَادٌ نُبَلُّ بِالْمَا وَسِتْرُفَا بُرَادٌ وَسِتْرُفَا بُرَادٌ وَلَيْسَ بُرُبِيهِ وَجَالِسا مُجَرِّونَ وَلَا أَمُنِ مِنْ مِنْ هُرُوسِهِ وَجَالِسا مُجَرِّونَ وَلَا أَمُنِ مِنْ مِنْ هُرُوسِهِ وَجَالِسا مُجَرِّونَ وَلَيْ وَلَيْ النَّقِيرِةِ النَّقِدِيرَا وَكُلُّ فِعَلَى أَنْ بِالسِّجِينَ أَوْ بِاللَّوْمِ كَالسَّتِ وَالْأَوْمِ وَالشَّوْمِ إِللَّهُ وَاللَّوْمِ إِللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الضَّوْمِ إِللْمُومِ الْمُولِ أَوْ بِالسِّجِينَ أَوْ بِاللَّهُ مِنْ الضَّوْمِ إِلَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ الضَّوْمِ إِلَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ الضَّوْمِ الْمُولِي اللَّهُ مِنْ الضَّوْمِ إِلَيْ السَّةِ فِي الْمُولِي اللَّهُ وَالْمُولِ أَوْ بِالسِّجِينَ أَوْ إِللْمُومِ الللَّهِ اللَّهُ وَالْمُولِ أَوْ إِللْمُومِ اللَّهُ وَالْمُومِ الْمُولِ أَوْ إِللْمُ اللَّهُ وَالْمُومِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُومِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُومِ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ اللَّهُ وَالْمُومِ الْمُومِ اللْمُومِ الْمُعْمِ اللْمُعْلِى الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُومِ اللْمُومِ اللْمُومِ اللْمُومِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعْلِلُ اللْمُعْلِى الْمُعْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

بِعَالَةِ فَعَلَهُ أَوْ سَجَرَا أَنْ ثُنَّى بَكُونُ فَاعْلَمَنَّ أَوْ ذَكْرًا أَوْسَعٌ أَوْ بِخَنْقِ أَوْ بِخَرَقُ كُذَا إِذَا قَتَلَ عَمُما لِمُحْرِقُ فِسِي الْمُعَنُّو وَالْقِصَاصِ فِي الْمُنفُولِ فَالْفَوْلُ فَتُولُ أُولِبُنَا الْمُتَفِّنُ ولِ مِانَةً جَلَّدَة عَلَى القَوْلِ السُّدِيدُ فَإِنْ عَنْ زُا حُبِسَ عَاماً وَجُلِدُ بحثرة وَالْعَكُسُ صَعُ فَخُذَا وَيُفْقِلُ الْمُنْوُ بِحُسِّ وَكَلَا بِكَانِبِ إِلَّا نِي غِيلَةٍ بَكَي وَالْخُنْرُ لَا يَنْفُنَالُ إِمَالْمُنْجِدِ وَلاَ أَوْ شَاهِدَيْ عَنْلِ سِلاً خِلانِ وَبِنُدُونِ الْقَدُلُ بِالْإِغْيِدَانِ خَمْسِينَ مِين فَسَرابَهِ تَبِيتُ كَــلَا الْفَسَامَـةُ وَهِــي بِمُــِنُ جَرَحَ أَوْ ضَرَبِ أَوْ فَكُ فَعَسَلاً إِنْ شَهِدَ الْعَدُلانِ أَنَّ الْقَاتِـلاً فَــٰذَا مِسنَ اللَّوْتِ عَلَى الَّوْجُهِ الْخِقِينَ فعُلَّا يُنؤَوِّي لِلمُمَاتِ كَالْخَنقُ أزلا فَيَنفُدُ الْقِصَاصُ عَاجِلاً أَوْ عَسَاشَ مَعَنُّمُولٌ إِلَى أَنَّ أَكَسَلا شَهَادَةُ الْعَدِّلِ بِيهِ فَبُطُّلُبُ كَذَا صِنُ اللَّوْتِ اللَّهِي بَسْتَوْجِبُ أَوْقَ الْ مَتَعَمُّولُ دُمِى عِنْدُ فَلانْ إِنْ قَالَ عَدُّلُ قَدْ شَهِدُتُ الْقَصَلَ بَانْ وَيُلْذِعُ الْجُنَانِي الْقِيصَاصَ بِالْفَضَا فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِهَٰذًا الْلَّتُنَضَى حَسَبَهَا عَلَيْهِ وَا اللَّاوَقُ سَلَكُ إِنْ خَلَقُوا خَمْسِينَ أَتُمْ هَلُكُ وَالْكَسُرُ إِن كَانَ النِّيمِينُ عَمَّتُ وَحَسَبَ الأُونِ عَلَيْهِمْ وُزِّعَتْ إِنَّ كَانَ عَنُّونُمْ ثَـلَاثُـةٌ تَـدِ نَعَشْرُهُ وَسَجْعَهُ لِلْوَاحِد ونيى الخطا فبولها بالفرد وَشَرْطُهَا إِثْنَانِ فِي قَتْبِلِ الْعَثْيِدِ وَجَـاز فِـى الْخَطُ الْإِنْسَا بِلاَ جِدَالُ وَلَئِينَ يُخْلِفُ فِيهَا سِوَى الرِّجَالُ وَلا قَتَسَامَةً تُكُونُ فِي الْعُبِيدُ وَاقْتُسُلُّ بِهَا لَكُساأَ فَقُطْ دُونَ مَزِيدٌ

وُلاً فِي كَالِيرِ وَلاَجَنِينِ كَإِنَّ عَنْهَا بَعْشُ ذُوِّي الدُّم سَلَّطُ وَيُسْعِقُطُ الْقِيصَاصَ شُعِبِهَةٌ وَرُثُ كَذَاكَ مِلْكُ بَعْضِ دُمُ الْهَالِلُ أَتِي شَارِجِ الشُّخْفَةِ لِابْنُ عَاصِع بِنَاكِ أَرْبَعَةٌ ثَدُ تَغَلَّا وَيَعْدَ ذَاكَ مَتَاتَ بِنَعْفُ الْأَوْبَعَةُ وَيُحْبَسُ الْمُثَّهُ وَمُ خَشِثُ قَوِيَتُ إِن نَجِعَتْ إِدَانَةٌ يُقْدَشُ وَيَتِجِبُ الْقِيصَاصُ فِي الْأَعْضَاءِ فَلاَ فِيصَاصَ وَاجِبُ فِي الصَّدِّر كَذَاكَ لِاقِيصَاصَ فِي الْمُنَقِّلِكُ وكُلُ مَا يُخَانُ مِنْ الثَّلَفُ \* فَدِيثُهُ نَجِبُ لِنِي الْبَدَئِنِ كَذَاكَ فِي الْعَبْنَيْنِ وِيثَةٌ أَنَتْ وَوَجَبَتْ كَلْمَاكَ فِينَ الْأَوْتَبُينَ كُفِي بَدٍ أَوْ رَجْبِلِ أَوْ فِسِي عَبْنِ ﴿ وَوَيَّنَّةٌ فِسِي السَّدْرِ وَوَ مَبْن كَذَاكَ فِسِي الْأَنْفِ وَمَسْتِعِ الشُّنجِ ﴿ وَالسَّدُّوقِ وَالسَّصُّوتِ وَنُطِّينَ الْفَعْ وَثُدْتِي الْأَسْفَى وَحِلْمَتْيْهِما وَذَكْيِر خَشَفَةٍ فَلَّنَعُلْمَا وَسِنَهَابِ وَسُووَ الجُسَاعِ وَفِي ذَهَابِ النَّسْلِ بِالْإِنْفَاعِ

وَلاَفِسِي جُسْرِجِ خُسَدُهُ بِالنَّبْيِينَ قُشُلا وَذَا فِي قُرْبِ حَالِ يُشْتَرُطُ كَالنَّرُوجِ وَالْمُعَرِّلِمِينَ إِن تُسَيِّدُ فَانظُرُهُ فِي مَتِّارَةِ مُنَالِكُ أَيْ تَحْفَةِ الْمُتَكَّامِ فِي الْمُعَاكِمِ أُخْتَدُهُمْ أَبَّاه فِيمَا نُفِلاً وَقُاتِكُ وَرَثُهُ فَالْعَقُرُ لُهُ تُهْمَةُ مُندَّعْنَى عَلَيْهِ إِن زُكُذُ مِنْ وَالا بِالْبَرَا بَخْنَفُ وَفِي الْجُسُرُوحِ إِلاَّخَسُونَ السُّلَا وَالْعُنْيِقِ وَالْفَخِيدِ ثُمَّ الظُّهُر جَائِفَةٍ مَامُومَةٍ وَالطَّابِغَةُ يُحْكُمُ فِسِي أَمُسُورِهَا مَنْ يَعْبِولُ وَدِيثَةً تُعْطَى عَلَى الرِّجُلِينِ وَعَـيْسِن الْأَعْسُورِ فَتَامُهُا ثَبَتْ وَنِصْفُكَ ا فِي وَاحِدٍ مِن نَبْنِ

رفي وَفَّتِ دَفِّج وَاحِبُ دُونَ مَزِيدُ وَدَبَّهُ الْجَنِينِ مِن أَوْ عُسُرُ وَوَبِيّهُ الْجَنِينِ مِن أَوْ عُسُرُ لَا عَسُرُ الْمِنْ فَلَا تَلْمَوْمُ وَبِيّهُ الْمَذِي فَسَدُ فُسِيلًا مَالْمَثَ الْمَافِثُ وَالْعَنْمِ مِيثُلُ مَالْمَثَ أَلَّ وَاحِدٍ عُنِي اللّهُ مِن وَوْنِ مَيْنُ أَلَا عَلَم لِيلًا مِن وَوْنِ مَيْنُ الْمَافِثُ لَوْ فَالْمَافِقُ لَلْمَا مِن وَوْنِ مَيْنُ اللّهُ مِن وَوْنِ مَيْنُ اللّهُ مِن وَوْنِ مَيْنُ اللّهُ مِن وَوْنِ مَيْنُ اللّهُ مِن وَوْنِ مَيْنُ أَلّ عَلَم لِيلًا مِن وَوْنِ مَيْنُ أَلَا مِن وَوْنِ مَيْنُ مِن وَلَا عَلَيْهِ مِن وَلَا عَلَيْهِ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ مُنْ لَكُونِ وَلِيع الْمُعْمَلِ مِنْ وَلَيْ اللّهُ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ مِن وَلِيع اللّهُ مِنْ وَلِيعُ اللّهِ اللّهُ مِنْ وَلِيع اللّهُ مِنْ وَلِيع اللّهُ مِنْ وَلِيع اللّهُ مِنْ وَلِيع اللّهُ مِن وَلّه اللّهُ مِن وَلِيع اللّهُ مِنْ وَلِيعُ اللّهُ مِن وَلِيع اللّهُ مِنْ وَلِيع اللّهُ مِن وَلِيع اللّهُ مِنْ وَلِيعُ اللّهُ مِن وَلِيعُ اللّهُ مِن وَلِيعُ اللّهُ مِن وَلَيْ مِنْ وَلَيْ اللّهُ مِن وَلَيْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن وَلّهُ مِن وَلِيع اللّهُ مِنْ وَلِيعُ اللّهُ مِنْ وَلِيعُ اللّهُ مِن وَلِيعُ اللّهُ مِن وَلّه اللّهُ مِن وَلّهُ اللّهُ مِن وَلّه اللّهُ مِن وَلّه الللّهُ مِن وَلّه الللّهُ مِن وَلّه اللّهُ مِن وَلّه اللّهُ مِن وَلّه اللّهُ مِن وَلّه الللّهُ مُنْ وَلِيعُ اللّهُ مِن وَلِيعُ اللّهُ مِن وَلِيعُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِن الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

وَالنَّذُرُ مِنْهَا حَسَبِ الصَّرَّفِ الْجِدِيدُ وَمِنَةُ الْمُرْأَةِ فَلْ يَصْفُ الدُّكُرُ وَفَائِلُ الْفَطَّا مِنْ مَنْ عَقَلاً وَفَائِلُ مَعْلَمُ مُ وَشَرَعا كَبُعَثُ كُذَا يَسْسُلُ مَعْلَمُ وَشَرَعا كَبُعَثُ كُذَا يَسْسُلُ مِعْلَمُ وَشَرَعا كَبُعَثُ كُذَا يَسْسُلُ مِن يَسِيبِنَ كُذَا يَسْسُلُ فَلَاثِ مِن يَسِيبِنَ وَلَزَعَتُ عَلَى ثَلَاثٍ مِن يَسِيبِنَ وَلَوْتَعَتْ مَلَى ثَلَاثٍ مِن يَسِيبِنَ وَلَوْتَعَتْ مَلَى ثَلَاثٍ مِن يَسِيبِنَ فَعَلَمُ فَلَاثُ أَن عَن لَلْتُ قَدْدُهُ يَتَخْتَفُ فَالأَخْذُ فِينَا وَلَا اللّهِ عِن عَمْدٍ فَنَادِنُ وَالطّهِينِ فَحُسِلُ كَفَازُهُ الْقُسُلُ فِي عَمْدٍ فَنَادُ فَقَالًا فِي عَمْدٍ فَنَادُ فَقَالًا فَي عَمْدٍ فَنَادُ فَقَالًا فَي عَمْدٍ فَنَادُ فَقَالًا فَي عَمْدٍ فَنَادًا فَلَا فَقَالًا فَي عَمْدٍ فَنَا الْفَالِ فَي عَمْدٍ فَنَا الْفَائِلُ فَي عَمْدٍ فَنَا الْفَائِلُ فَي وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بَابُ الْغَصْب

قَنهُراً بِلاً جِزَائِةٍ فِي الجِّيةِ إِنَّ مَلْكَ المُنْفَصُوبُ فَوُلَ حَسَنُ وَوُلْكُهُ يَسِلُونِ شَيَةٍ عَبْدُ فَوْلْدُهُ يِسِلُونِ شَيَةٍ عَبْدُ غَضَّا فَقَدُ ظَلَمَ فِي ذَا وَأَتَا أَوْ يَتَاخُذُ الْفِيمَةُ مَقَلُوعاً حُرى مَن عِلْمِهِ كَوَارِثٍ بِنَا جَزى فِي حَالِ غَصْبِهِ عَلَى مَا الْقُقَا فِي حَالِ غَصْبِهِ عَلَى مَا الْقُقَا الْغَنَصْبُ أَخُدُ الْمَالِ بِالشَّعَيِةُ وَ الْعَنْدِ الْمَالِ بِالشَّعَيةُ وَ الْعَنْدِ الْمُسْتِلِيَّةً بِسُطْسَتُ الْمَالِطُّ الْمُسْتِلِيَّةً بِسُطْسَتُ الْمُسْتِلِيَّةً بِسُحَسِتُ الْمُرْضِ أَوْ فَدُ غَنَرِنا فَإِنْ بَنِي فِي الْأَرْضِ أَوْ فَدُ غَنَرِنا فَإِنْ بَنِي فِي الْأَرْضِ أَوْ فَدُ غَنَرِنا فَالْمُرْضُ فَالْمُرْضُ وَقَلْمُ الشَّخِرِ وَفَلْمُ الشَّخِرِ وَفَلْمُ الشَّخِرِ وَفَلْمُ الشَّخِرِ وَفَلْمُ الشَّخِرِ وَفَلْمُ فَيْسَنَّ فَدُ إِلْمُسْرَى وَفَلْمُ الْمُنْفَى وَفَلْمُ الْمُنْفَى الشَّخِرِ عَلَى الشَّعْرَى وَفَلْمُ الْمُنْفَى الشَّعْرَى وَفَلْمُ الْمُنْفَى السَّمْرَى وَفَلْمُ الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفِي الْمُنْفِلِي الْمُنْفِلِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي

وَالْعَجُونِ عَن قِيثَامِيهِ فِي الْجُينِ أَيْ جِـلَّـــُدَةُ النَّرْأَسِ النِّي بِهَا السُّنُوي وَهَ كَذَا الشُّلُثُ فِي الْجُالَفَةِ عُشُنُ وَيَضْفُ عُشُرِ مُسَلَّمَهُ ولُكُ مَا ذُكر فِينِي الْأَمْتُكَةِ وَقُلُكُذَا فِي كُلِّلَ سِنِ عَتِير وَالْجُرُحُ الِاجْمِنَةِ اذْ فِيهِ وَضِّحَهُ قِيمَةُ إِن لَاشَبُنَ فِيهِ وَأَعْقَلَا كَالْبُدِ إِن شُكُتُ وَرِجْلٌ لَحِفَتُ وَالْنَفَيِّ الْمُفَدُّ بِالسَّبَبِ فَيانَةٌ مِسنَ الْجِمَالِ فُرِ فَالْخُنْكُمْ فِي تَثْلِيثِهَا شَرْعاً لِعَدَّ وَهَلَكُذَا يِنْعُيطِي مِنَ الْجُذْعَاتِ تُعْظَى لِلنِينَ وَرِثُهُ إِبِاللَّمَاتِ مَدَّاضَةٌ وَابِسُقُ اللَّبُونَ لَبُونَـهُ عِشْرُونَ عِشْرُونَ كَلْذًا فِسَى النُّقَرِّل أَتَ إِمِنَ الْغَنَيمِ أَلُفٌ خَيْرَتُ بِينَ ذَهَبِ أَوْ زِرِقِ فَــُدُ فُــِدِرُكُ مِن جَمْعِهَا تَخْطَى بِذَا الْمُقْدَار بأوراق النبشوك أبعض والنَّمَّنَّ

وُسُنَفْرَتَي الأنتَقِي وَالأَسْفَيْسِينِ وْعَجْرُو عَسَنِ الْجَسَلُوسِ وَالشُّوى وَثُلُثُ الدِّبُدُ فِي الْتَأْسُومَةِ وَفِي الْمُتَافِيدِ وَهِي الْمُتَاشِيدِ \* وَكُلُّ إِصْبَعِ فَعُمُمُ الدِّينَةِ أَنْكُوا الْإِنْهَامِ لِيصْفًا عُشْرِ وُنِكُ عُشِر دِيثة فِي الوضِحَةُ إِنْ كَانَ قُدْ يُرِئَ بِالشَّبْنِ وَلاَ لِسَان الأَخْتَرِسِ خُكُومَـةُ ۖ أَنْتُتُ رَكُلُ مَا أَنْتِهَ ذَا كَالْحَاجِب وَدِينَةُ الْمُنْفِلِمِ وَهُمْ وَ حُدِيْقٍ إِنْ غُلِّظَتْ كَالَّابِّ يَغْتُلُ الْوَلَدُ وَهُمَّ ثُلَاثُ وَلَّ مِنْ الْحِيثُانِ وُأَرُبْعُونَ قُلُ مِنَ الْخُلْفَاتِ رُفِي سِوَى النَّوْلِ ظِ تُلَّ مُخْتَسَهُ رَحِفُهُ " رَجِدُعت أُ مِن كُلِّل مِن بُقُرِ بِمَأْتَبُينِ قُرِيْدُ وَأَلْفُ رِدِسِنَارِ إِذَا مَا أُخْرِجَتُ يَعُبُّ مِن البَّرْضُعِ لِللِيسَارِ وُصَارُتِ الْفِيحَةُ فِي هَٰذَا الزَّمَنُ

فِيمًا يسوَاهُمُ إِن الْمُنْ وَضَعُ وَلاَ عَلَى مَن لأَعَلَيْهِ بِشُهَدُ فَالْحُكُمْ جَالِبُ لِلْإِجَلَانِ إِن لَنْمُ يُسَلِّورُ وَالتَّعَفَّدُ شَرِعٌ ينعقب الخيكم إذا تاغلا مَنْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ فِي الْمِبَادُهُ بالأرث فابطل حكنه بالمد فَحُكُمُهُ لَأَبُدُ أَنَّ لِتُنْفَقًا وَيَرُونَعُ الْحُسَلَاثُ إِن فَكَ وَفَعَنا إلا فِس تُعْدِيلِ وَخُسْ فَاعْلَمَا كُذَا الشِّرَا وَاصَّنَعْتُهُ أَن يُقَارِضًا هَدِيثُةٌ مِنْ السِنِي تَعَوُّوا أُهَّدَى قَرِرِكِ فَهُ وَفِيهَا لُوْقُنَ تَصِيوبَتُ أُ بَيْنَ فَإِي الْجُعَام كُلُما فِي رَفْعِ الصُّونِ وَالتَّرَّاعِ يَجُورُ أَنْ يُتَفَيِّنَي فِيهِ مُسْجُلًا مُسَاعِداً خُتراً بَكُونُ عَاقِلاً فَاعِلَمُ فَ وَأَدَب وَجَلَوْكُ مَصْلَحَةٌ لِعَزُّكِ فَدُ أَيْتُ لِعَدُّكِ كَنْ لَانْظُوَّنُ الرَّبَّب

كُذًا ذَوِي الْغَضَٰلِ وَصُلُعٌ لايَصِعُ وَلَجْسَ يَحُكُمُ لِكُنْ لَايَشُهُدُ إِلاَّ إِذَا كُسَانَ بِسَالِاعْتِسْرَاكِ وَحَكُمُ جَاهِلِ وَجَائِسٍ مُنِعٌ بعد المنساورة والعالم لأ والعُقِهُ اللهُ قَسِلُ فِي الشَّهَادُةُ كُذُا اخْتِ صَاصُ الْأَخِ دُونَ الْجَيِد كَذَا إِذَا بِشُغْتِهِ الْجَسَارِ قَضَى وَلَابِيَحِلُّ خُكُمُهُ مَا مُنِيعًا وَلَبِصْنَ يَحْكُمُ بِمُنَا قُدُ عَلِمَا ويُصْنَعُ البُّنِيعُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَا وَامْسَنَعُ عَلَى الْقُاضِي هَدِثُهُ عَدًا تُجْلَ وِلاَبَةِ ٱلفَظَا أَوْ كَانَ مَن وَوَاحِبُ عَلَيْهِ فِي الْكَلام كُذَاكُ فِي النَّظُرِ وَالسَّمَاعِ وَكُلُ مَا يَرْجِعُ لِلشُّوعِ فَلِكَ وَإِن بِسَكُ نَ أَوَادَ أَنْ بِسُسَعْبِ لِأَ وَشَالِعًا وَمُسْلِماً وَعُكْلاً وَجَازَ عَــُولُ الْقَـاصِي حَيِّثُ ظُهَرَتُ رَانْ بَكُنْ عَلَا فَالِاشْ مَارْ وَخَتْ

وَرَةَ مَغْضُوباً إِذَا قَدْ وُجِدا أَوْ قِيمَة المُغْضُوبِ إِن فَدْ فُقِدَا إِن كَان مِن مُقَوْمٍ وَغَرَمًا فِي الْمُثْلِى مِثْلَهُ كُمَا قَدْ عُلِمًا

بَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ

وشَأْنُهُ بِنَيْنَ النُّورَى جَسِيمُ وَالجُسُورُ قَدْ جُمِعَ فِيدٍ كُلُّ ضَيُّرُ وَمُسْلِماً مُكَلَّفاً وَذَكْسُوا وتحوث منجتهدآ لأموتبط فَاخْتَرُهُ عَالِماً وَلُوْ يُفَكِّدُ وَسَالِكَا مِسْنَ الْعَسَى كَذَا الْبِتَكُمُ فُبُيْلَ عَرْلِهِمْ وَعَزْلُهُمْ ثَبُتُ أَوُّ خَافَ نِعْنَةٌ وَجُوراً مُعْلَقًا المِناهِيلِ أَوْ طَالِبِ بِيهِ الْغَرَضُ وَنَسَبُ وَوَرَعٌ بِهِ عَسَا وَمُعْتَشِيرُ عُكَمَا الدِّين مُتَخِذاً لِعَوْنِهِ مَنْ يُوتُضَي وَخَالَية الجُنُوعِ وَوَقْدِتِ الشُّعْبِ بحُكْمِهِ كَنَاكَ مَنْ يَكُلُهُ وَمَن لَهُمْ دِرَايَةٌ فِي الْعِلْمِ فِي الصُّلْعِ مِثْلُ ذِي الْقُرَّائِيةِ رَعَى

إِنَّ ٱلْفَضَّاءَ مَنْصِبُ عَظِيمٌ فَالْقَاضِي إِن عَدَلَ حَازَ كُلَّ خَبْرُ وَالشُّوطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ خُتُوا وَالْعَنْدُلُ وَالْفَطْنَةُ مِنْ الشَّمْرَطَّ وخيث لأبثوتم من بنجستها وَان بِسَكُونَ سَالِماً مِسنَ الصَّمَّم وَلَهُ فَانُ أَلْحُكُ الْمُهُمْ إِن وَفَعَتْ وَوَجَتِ الْقَبُ وَلَى إِن تَعَبَّنَا وَيَنْكُورُمُ الْقُنْهُ وَلُ إِنْ كُسَانُ عَسَرَضْ ويُعتَخَبُ الحِلمُ فِيهِ وَالْغَنَا وَغَنْهُ مُ مَنْحُسُدُودِ وَلا صَدِينِ أَيْ مَن لَـهُمْ عِـلُمٌ بِالْحَكَامِ الْقَضَا وَلَيْتِن يُحْكُمُ فِي حَالِ الْغَضَب وَيَغْبَغِي إِنِّكَادُ مِسَنْ يَخْبِسُرُهُ وَيُحْضِرُ الشُّهُودَ وَقُتَ الْحُكْمِ وَخَيْنُما خَالَ لُلْاَلُما أَسْعَى

أستنع كالشفيه والكفاب وكَالْحُرُافَاتِ فَجَيْبٌ فِعْلَهَا وكُناكِكُ وس بَيْنَكُ وْ لِمُنْ أَسُا وَالْاَمْ وَالْعَكُسُ كَلِمُ الْكِلَةِ أَلِيقٍ أَبُّ لِزُوْجِ سِنْتِ أَوْ صَا مَاتُكُمُ وُغُيْثُرُ ذِي التُّبْرِيرُ قُولُهُ خُطِلُ تُعْبَلُ وَالْحِرْضُ عَلَيْهَا خُظِلًا كَالسِّنَّ وَاللَّفِسُينَ فُمُولُهُ إِنتُفَى بِـ لْأَنْفُ بِلُّ أَنْفُبِـ لُ فِيمِا فَدُّ ظُهُرٌ وَ الْحِدُ أَجْراً عَلَيْهَا أَوْلِدًا فَلَيْسَ ثُفَّتِلُ عَلَى الْإَظْلَاق وَسَاكِنْ فِي الْغُصْبِ لِيشَ يُؤْتَضَى وَالْغُسُولِ أَوْ شَارِكُ مَا مِنْهُ وَجُبُ وَمَنْ بَبِعُ اللَّهُ لَسَهُو طُرَبَا فِسِي الجُسْرَجِ وَالتَّعْلِدِسِلِ وَالرُّضَاعِ وَالْعَرْلِ وَالشَّقْيِدِيمِ وَالْوَتِيدَادِ وَالْخُنْمُيلِ وَالنِّكَ ال فَانُّهُمْ مُقْصَدِ وَضَرَر الزُّوجَبُين وَالْمُولَاء وحال إسلام أشاغ العدد سَالِتُهُ مِن كُلِلَ مَا يُنَوْثِيرُ شهادة الفايس والكذاب لِلسَّرُو وَالشَّطُّرَنْجِ أَوْ مَا شَابَهَا وكالتَّشَبُ بِأَفْعَالِ النِّسَا وْكُسُّهَادُة الْقَبْرِيبِ كَالْالْب وَالسُّرُوعِ لِللُّومِينِ وَالسُّرُوجِيةُ لُكُ وَالْأَخُ إِنْ مِسْرِزُوْ لِلْأَخِ فَسِلَ شَهَادَةُ التَّخُذُودِ فِيمَا خُدُّ لاَ كُذَاكُ مَن رُرُدُ بِـوَصْـفِ وَاخْتَفَى وَمِّنَّ بِهُا السُّبُعُعَ يَبُحُرُ وَالطُّرُو كَذَا العُدُّو عَلَى الْعُدُو شَهدًا وَالْنُكُشِرُ الْحِلِفِ بِالطَّبِلَاقِ وَالنُّسَرَوْدُ عَلَى دَارِ الْغَسَاءُ وَتَنَادِكُ النَّوْضُورَ عِسَنَ دُونِ سُبَبُ كَذَا الَّذِي حَلُّفَ أُمَّا أُرَابًا وَجَ وَرُوا مَ مَهَادَةُ السَّمَاعِ وَالسُّرُشِّيدِ وَالسُّسْفِيهِ وَالْمِبلادِ والْمُلْكِ إِن طَسَالُ الْمُتَوَا نَحَسُتُ البُيْد وَالْخُشِيضِ وَالْمِسْوَاتِ وَالْإِسْصَالِ وَحَبُّسِ بُعَيْدَ طُول المُّندَد وَشَرْطُهَا جَسَاعَهُ ۚ لِأَكُنْصَرُ

بِخُاهِدَبُّنِ عَادِلُبُنِ فِي الْوَزَى تُودُّ فَالرُّهُ لَهَا لَتُنْ يُقْتِلاً وَالْفَشِيلِ وَالنَّسَبِ أَوْ مَا مَاثُلاً فِسَى الْمُنَالِ وَالْجُنْرَجِ فَسَقِيمًا مُشْلِمًا وَالْقَشْلِ وَالنَّسَبِ بِالْأَطْلاَق بِامْرَأْتُهُ عَدْلَتَهِ عَدْلَتَهِن وَرَجُلُ بِإِسْرَانَانِ مَعْ يَسِينِ فَخُذَا والخليع والإفترار والتنقاضي بِاسْرَأْنَانِ صَعْ فِيمَا نُصًّا والخيِّض واليِّفايس ع صَسفَال أَرْبَ عَدَدُ وَدُولَهَا مَسْرُدُودُ كُرُوْنِهُ الْمِرْوَدِ فِيسَا يُكْتَحُلُّ أَوْلاً فُمَالَهُمْ سِوَى الْجُلْدِ الشُّديدُ يُحَدُّ مَن رَضَعَ مِنْهُمْ وَحُدَهُ إِنَّ كُمَّانَ مَــُوضًوعُ الشِّهَــَادَة لِجُرُوعُ بَعْدُ التَّشَافِي رَجُلُ غَيْسِ فَرَسِبِ لَهُمُ وَلاَ عَدُو قَصِيرُوْمُ وَالرِّنَّ عَنْهُمُ إِنْفَصَلْ وَالْعَدُلُ وَالتَّحْرِيثِ الاحْتِهَامُ وَالْجِفْظُ لِلْمُورُونِ الْحَصِينَةُ

وَكُلُّ دَعُنُوى لَيْتَ تَثَيِّتُ إِسَوَى فَـــلاً يُسِينَ فِـــى التَّجَشُرِدِ وَلاَ مِثْلُ النِّكَاجِ وَالطُّلُونَ وَالَّـوَلا وَجَازُ لِلْخَصْمَانِ أَنَّ يُحَكِّمَا وَغُمَّنَامُ النَّحْكِمُ فِي الطَّلَاق وَيُعْجِمُنُ الْمُسَالُ وَمَالَكُ يَسُولُ أَوْ رَجُلِل مَنْ غِينِين وَكُلَّا كالإرث والشَّفْعَة والْبَيْسَراض سُهَادَةُ السِّسَاءِ فِيسَا خُصًّا مِثْلُ عُنْسُوبِ الْفَرْجِ وَاسْتِهُ لَالِ وَفِي اللِّوَاطِ وَالسِّرِنْسِي شُهُودُ تُشَاهِدُ النَّذَكُرَ فِي أَلْفُرْجِ وَخُلَّ بِالْوَصْفِ وَالْنَكَانِ وَالضَّبْطِ الْأَكِيدُ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْمُنكُم أَتَا بُعْدَهُ شَهَادُهُ الصَّبْيَانِ بَيْنَهُمْ تُصِعُ مَا وَقَعَ افْتِرَاقُهُمْ وَمَادَخُلُ وَزَادُواْ عَسَن فَسُرْدِ وَمَسَنَّ قَدُّ شَهِدُواْ وَلَيْتُ مِن جِنْسِ الْإِنْسَاتِ وَخَصَلً شُرُطُ الشُّهُ وِ الْعَتْلُ وَالْإِسْلاَءُ وَالنَّـوْكُ لِلْكُبْسَانِيرِ الشَّنِيعَـُ

نَسُعْنَعُ السِّلْعُ مِحْكُمْ وَارِهِ إِذَّ مِن الْمُعْرُونِ فَلَجْسَ بَعَنِعْ فَسَي سَسَوْرَةِ الْأَعْرُولِ فَلَجْسَ بَعَنِعْ أَنَّ أَكْفَرُ وَالتَّدُولُ بِالشَّرْطِ بَيْصِعْ فَالسَدُّونُ أَوْلَسَ مِسْ ضَبَاعِ الْفِي فَالسَدُّونُ أَوْلَسَ مِسْ ضَبَاعِ الْفِي وَالْمُنْعُثُهُ إِنْ كَانَ شِوْدِي لِلسَّمَرُ وَالْمُنْعُثُهُ إِنْ كَانَ شِوْدِي لِلسَّمَرُ وَهُو عَلَى الْإِشْكَارِ فَلَهُ تَغَرَّرًا وَهُو عَلَى الْإِشْكَارِ فَلَهُ تَغَرَّرًا وَهُو عَلَى الْإِشْكَارِ فَلَهُ تَغَرَّرًا كَانَ وَعِلَمْ الْمُثَلِّ فِي وَالِكَ صَعْ فَالْهُمَا كَانَ وَعِلَمْ اللّهِ الْعَلَى فَالْمِنَا فَالصَّلُمُ فِي وَالِكَ صَعْ فَالْهُمَا فَوْقَ رُوزُوسٍ شَجَيٍ فَلِكَ صَعْ فَالْهُمَا لِكَالِي مَعْ الْمِسِرَانِ فَاسْتِع لِكَالِي مَعْ الْمِسْرَانِ فَاسْتِع وَالفَّدُ الْمَ فِيلِ الْفُرْدِ مِثْلُ الشَّارِهِ وِبِالطَّعَامِ فَيْلُ فَبِيْضِهِ مُنِيعٌ وَالْأَبُ غَنْ بِكُبِرِ بَعَالِحُ كُمَا وَالْأَبُ غَنْ بِكُبِرِ بَعَالِحُ كُمَا كُذَا عَنِ الضَّغِيرِ بِالنِّيثِلِ ثِبِيعٌ إِنَّ خَالَ أَنْ بَيضِيعٌ كُلُّ البَرْثِي كَذَلِكَ الْوَصِيُّ عَصَنْ فَلَهُ حَجْرُ وَلَا يَصِعُ تَفْضُهُ بَعْدَ الْبِرَامِ وَلَا إِنَّا أَفْسُ مَنْ قَلْهُ الْمُرَامِ وَجَازَ فِي إِلْانِ سَوْاَ عَنْ الْمِرَامِ وَجَازَ فِي إِلَّانِ سَوْاَ عَنْ الْمِرَامِ وَجَازَ فِي إِلَّانِ سَوْاَ عَنْ الْمَامَا وَالنَّرْعُ فَاللَّهُ عَلَيْهًا وَالنَّرْعُ فَاللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُتَعِيمِ وَانْعَرَ وَالنَّرْعُ فَاللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِ وَالْمُتَعِيمِ الْمُؤْمِ وَالْمُتَعْمِيمَ الْمُؤْمِ وَالْمُتَعِيمِ وَانْعَرَ وَالنَّرْعُ فَاللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِ وَالْمُتَعْمُ الْمُؤْمِونَ وَالْمُتَعْمِيمِ وَانْعَرَ وَالنَّرْعُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ وَالْمُتَعْمَ الْمُومِ وَالْمُتَعْمِيمَ الْمُؤْمِونَ وَالْمُتَعْمَ الْمُؤْمِونَ وَالْمُومِ وَالْمُتَعْمَ الْمُؤْمِونَ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُتَعْمَ الْمُؤْمِونَ وَالْمُتِهِ وَانْعَرَا وَالنَّرْعُ فَالْمِالِمَ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُومِ وَالْمُتَعْمَ الْمُومِ وَالْمُتَعْمَ الْمُعِلَى الْمُؤْمِ وَالْمُتَعْمَ الْمُلْمِيمُ الْمُنْ فَالْمُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُتَعْمَى الْمُومِ وَالْمُتَعْمَ الْمُنْ الْمُنْعِلَى الْمُؤْمِونَ وَالْمُومِ وَالْمُتَعْمَ الْمُؤْمِولُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعَامِيمَا الْمُنْعِمُ الْمُنْعِلِيمَا الْمُؤْمِ وَالْمُعُمِيمِ وَالْمُومِ وَالْمُعِيمَا الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِونِهِ الْمُعْلَمِيمَا الْمُنْعِلَى الْمُؤْمِ وَالْمُعْلِمُ الْمُؤْمِونَ وَالْمُعِيمِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِقِيمِ الْمُعْلِمُ الْمُوالْمُومِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْل

#### باب الوصية

نِي تُحْفَةِ الْحُكُمَّاءِ فَلَهُي آَنَهُرُ عِمُفَقَضَى مَعْمَالِهِ فَلْبَغْرِمَا رُوراً وَيُنْفَضَلُ إِذَا مَا فَلَا عَمِدُ عَارَضَهَا عَمْرُو بِالْخَرَى الْمُنْفَدُ عَارَضَهَا عَمْرُو بِالْخَرَى الْمُنْفَدُ هُو اللّهِي أَنسى فِي بَهِنْفَيْنِ مِنْفَدَمِ النَّارِيخِ فِي الْعُقْدِ بَدًا كُلُّ مِنَ التَّرُحِيجِ وَالتَّارِيخِ فَذَ كُلُّ مِنَ التَّرُحِيجِ وَالتَّارِيخِ فَذَ عَالَفِهُمُ مِالْفَسَمِ طَبُعاً شُرِعا فَالْفِسُمُ بِالْفَسَمِ طَبُعاً شُرعا فِي مَحْمِن حَنِّ اللَّهِ لَنْ يُوفِيِّرا وَرُونَهُ مِنَا النَّهِ لَلَهُ لِنَ يُوفِيِّرا وَرُونَهُ مِنَا اللَّهِ لَنْ يُوفِيِّرا وَرُونَهُ مِنَا اللَّهِ لِلَهُ اللَّهِ لَنْ يُوفِيِّرا

بَابُ الصَّلْح

إِلاَّ إِذَا جَسَرَ إِلَى مَا بُسْنَعُ عَبِن الرَّسُولِ النَّسُطُ فَى رَبَئِنَهُ عَبِن الرَّسُولِ النَّسُطُ فَى رَبَئِنَهُ عَبِلاً أَرُّ حَلَّالً عَكْساً يَعْتُمَى فِي الثَّلُخ وَالنَّسْنُوعُ فِيهِ لاَيَصِحُ تَفِي الثَّلُخ وَالنَّسْنُوعُ فِيهِ لاَيَصِحُ تَفِي الثَّلُخ فِي التَّافِيرِ فَي التَّلُخ فِي التَّلُخ فِي الشَّلُخ فِي الشَّلُخ فِي الشَّلُخ المنع فَي الشَّلُخ المنع في النَّبُع وَفِي الشَّلُخ المنع أَنْ فِي الشَّلُخ المنع أَنْ فِي الشَّلُخ المنع

وَمَتَابِنَقَى مِنَ السَّنُرُوطِ بُنَظُرُ وَمِثَافِ وَمَثَافِ الْمِنْطُرُ وَمَثِنُ خَكِمَا وَاقْتُنُصَّ مِنْهُ إِنَّ يَقَتُلِ فَلَا شَهِدًا وَاقْتُنُصَّ مِنْهُ إِنَّ يَقَتُلِ فَلَا شَهِدًا وَاقْتُنُصَّ مِنْهُ إِنَّ يَقَتُلِ فَلَا شَهِدًا وَاقْتُم مِنْهُ وَمَا الْأَعْمَى كُلُّ مِنَ الْخُصْفَيْنِ وَمَنَا الْفَصَلُ الشَّرْجِيعُ بِالنِّنِدِ كُذَا وَيُعْمَى الشَّرْجِيعُ فِيهِمَا مَعَا كُذَا إِذَا الشَّرْجِيعُ فِيهِمَا مَعَا كُذَا إِذَا الشَّرْجِيعُ فِيهِمَا مَعَا كُذَا إِذَا الشَّرْجِيعُ فِيهِمَا مَعَا أَوْجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ أَنْ أَيْكُورَا وَلَا مُعَا كُالْ وَقَيْفِ وَالطَّلَانِ وَالشَّرَضَاعِ كَالْوَقِ وَالطَّلَانِ وَالشَّرَضَاعِ كَالْوَقَ فِي وَالطَّلَانِ وَالشَّرَضَاعِ كَالْوَقَ فِي وَالطَّلَانِ وَالشَّرَضَاعِ كَالْوَقَ فِي وَالطَّلَانِ وَالشَّرَضَاعِ كَالْوَقِ وَالطَّلَانِ وَالشَّرَضَاعِ وَالطَّلَانِ وَالسَّرَضَاعِ وَالطَّلَانِ وَالطَّلَانِ وَالسَّرَضَاعِ كَالْوَيْ وَالطَّلَانِ وَالسَّرَضَاعِ فَيَا الشَّوْمَ وَالطَّلَانِ وَالسَّرَضَاعِ وَالطَّلَانِ وَالسَّونَ وَالسَّوْضَاعِ وَالطَّلَانِ وَالسَّرَضَاعِ وَالطَّلَانِ وَالطَّلَانِ وَالسَّرَضَاعِ وَالطَّلَانِ وَالسَّرَضَاعِ وَالطَّلَانِ وَالسَّوْضَاعِ وَالطَّلَانِ وَالسَّرَضَاعِ وَالطَّلَانِ وَالسَّوْضَاعِ وَالْمُنْ وَالسَّوْضَاعِ وَالْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

وَالصَّلْحُ بَيْنَ الْسَيْلِسِينَ يُشْرَعُ كَمَا رُوَاهُ اليَّرْمِيذِي وَحَسَنَهُ وَالصَّلْحُ جَائِيزٌ سِوَى مَاحَرُمَا وَالصَّلْحُ جَائِيزٌ سِوَى مَاحَرُمَا فَكُلَّمَا أَيْسِحَ فِي الْبَيْعِ أَيْبِعْ كَالصَّلْحِ فِي الْفَصْحِ أَوْ الشَّعِيرِ كَالصَّلْحِ فِي الْفَصْحِ أَوْ الشَّعِيرِ وَالنَّقُصُ مِن وَبْنِ عَلَى أَنْ يُدْفَعَا وَالزَّيْكُ لِلتَّاخِيرِ فِيهِ عَلَى أَنْ يُدْفَعَا وَالزَّيْكُ لِلتَّاخِيرِ فَيهِ عَلَى أَنْ يُدْفَعَا وَالزَّيْكُ لِلتَّاخِيرِ فَيهِ عَلَى اللَّهِ وَمَنْهِ عَلَى الْمَائِقِ وَمَنْهِ عَلَى اللَّهِ وَمَنْهِ وَمَنْهِ وَالرَّيْكِ ياخلة ولنو تعلقه أكلَّ وَالشُّلُمُ اللَّهُ عَلَى الشُّعَادُ لَيْتُ البشب الابشن الشَّفْسِفُ أَمُنُ عَادِ وانْ تَسَعَلَدُدُنَّ فَخُجُتُ عَسِرضًا سَاوَاهِا أَوْ ثَـوَلِ عَنْهَا فَــَوُوْ كَ الْأُخْتَ لِللَّهِ مُنِعِ الثَّيْمِيْثَةُ ثُنَّ أو صع بنساتِ الأبين جشعاً نعني الابشن وَيَنَاقِنِي سَهِمِ الْأَفَّتِ بِالنَّبَاتُ فَالشُّلُقَانَ الإِرْثُ وُونَ رَبُّب السنت الابش في في الله قد حمث وَقَالُ تَقَدُّ الْكُلاُّ: فَلَّبُوا الْكُلاُّ: فَلَّبُوا الْكُلاُّ: فَلَّبُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ترثُهُ كَذَا أَخْ لَهَا يُمَى الثَّالُ كُلُّهُ إِلَيْهِ أَسْسَا وَالسُّدُسُ مَنعَ أَبْنَ أَوْ إِبْنَا فَيَحَسُّلُهُ السُّدُّشُ وَالْجَافِي لَـهُ فَـدُ عَـادًا ولأمين الأفسؤة خشخ بمعتقرة أَوْ مَسِعَ زُوْجَسِةٍ وَأَتِ أَوْجِبِ مِنْ أَبِ أَوْ أَيْ وَلَـ وْ بُعْدِي نَسِنْ مَا حاءً مِنْ جَهْتِهِ مِنْ النَّنَابُ نخنجب بالتي مسن أي فاربث

وُسَعُ أَمَّلَ أَلِفَرُضَ صَاعَتُهُمْ فَـضَـلُ اللُّبْتِ يَعْمَفُ الْمُتَالِ حَيْثُ إِنْفُرِدُتُ فيسى عسده المفرع والانفراد وَمَعَ بِينِ الصُّلُبِ سُدِّنَ فرضا إلا مع أخبها أو إسن لعدة فَالْفَسُمُ لِلذِّكْرِ مِثْلِ الْأَسْنِينِ وَالأَخْتَ سَعٌ بِلْتِ وَبِلَّتِ الْأَبْنِ فَالنَّهُ عَلَيْ لِلْبَشِّيةِ وَسُدُّسُ لِهِنَاتُ فَانُ تَعَدُّدَ بِسَانُ الطُّلِب وَالْبَتَاقِي لِلأَخْتِ وَلاَحْتَقُ وَجَبْ إِلاَّ إِذَا كَسَانَ أَخُ أُو إِنْ فُ عِسْمُ وَابِسُنُ الرِّنْسِي يَسْرِثُ أُمَّلُهُ كَسَمَا وَالأَبُ إِرْضُهُ إِنَّا مَا إِضْفَتَرُوا وَمَعَ فِي فَرْضِ فَمَا بِيُقِي لُهُ مَعْ بِنْبِتُ أَوْرِينَيتَ الْإِنْ أَوْ مِنَا زَادًا لِلْعَ تُلْتُ حَيْثَ لأَفَرُعَ حَضَرُ وسُكُنُّ بِسَاقِ مَسِعٌ زَوْجٍ وَأَبِ وَمُدُن المِنْ المِنْ الْمُ اللَّهُ الْوَ الْمُعْدَاعِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَاخْجُبْهُمَا سِالْأَمْ وَالْأَبْ حُبِجَبْ وَجَـنَّدُهُ الْأَبِ أَوْا مَسا بَعُـدَتْ

الله والمال والمات في المال والمات المقال المقال فيي دينة ويناخُذُ السَّهُم في مالٌ بعشد منوَّت المُشُومِسَى لِثُسَن الأ

كُسِعْمِهَا أَوْ قَنْتُل سُوسَى لَهُ مِنْ ﴿ أَوْسَى سِهَا تَشِيطُلُ مِن دُون وَهِنَّ والفاتل العاسة لشن يخطى وَالْقَالِلُ الْمُتَخْطَعُ لَاحْتِظَ إِنَّالًا مولات في في الوصياب الآ

باب في التركة والفرائض

كنا البلا إلى عَنْفُهُ شَاءً رقٌ وكفر فَشُلُ أوْ مَن الأعنا وعلم: الشهلال ما قد ولها وَارْتُ م فِي أَلِمَالُ حَمَّا فَالْ عُرُوٌّ وتارة باخت إرث كابلا أع فعاست بغير قد زفعُ مَن مَلَكِثُ فَعَامِتُ أَيْمًا أَيْنًا حَعْ بِنُبِ إِنْنِي هَالِكِ أَوْ بِنُبِتِ السُنَّ وَالسُّلُّمُ أَنَّ بِسِلاً حِسْمَالًا والسُّرُوخُ وَالمُكْعُبِينُ خُلُهُمُ بِافْتَنَى وسنست الإش الأف أشت زوجنة وَاشْفَرَكَا فِي السُّدِّسِ كَانَا إِنْنَيْقٌ وسع أميه فعظّان أبيد

أشتان النسب والتكالح أتشا النوانع فيبعة زنى والشُّكُ في السَّالِينَ مَنْعُنُهُ بَدَا وَقَالِيلُ الْخَلَطَا فِي دِينَة مُنخُ وعَاصِبُ بِالحُدُ مَاقِدُ فَضَلا وَهُلُو مِنَ الرَّحَـالِ إِلاَّ الْأَخْـَتُ سُمْ كُذَاكُ وَاتُ الرِّقُّ حَبُّثُ عَسَفُتُ وْعَـاصِتُ مَـعُ عَـبُرهِ كَـالْاخْتِ وَيَسْتَنْحِقُ الْأَرْثُ عَشْرُهُ رِجَالً وَالْحُسِلُ لِلأَبِ وَإِنْ عَسُلاً كُسُدًا وَإِيشُنُ أَجْ وَالْعَلَمُ وَالشُّلُهُ أَنِّي. وَسَيْعَةٌ مِنْ الإنبادِ الْبِنْتُ مُعْتِلُهُ وَجَالُهُ مِن حَهَدُيْنِ للإُبشُن كُلُّ الْمُنالِ إِن كَانَ إِنْفَرَهُ

فَهِينَ عَلَى أَيِّهِمُ مَثِيْثِ» \* زَرْجًا وَأَمَّا إِخْتُواْ لَهَا أَمَّتُ أَرُّ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأَئِثَا عَائِدٌ \* وَالثُّكُتُ لِلْأَخْذُوا سُؤْكُ لَا أَوْ فَاجُّدُدُ بَالْأَفْضَلِ شَرْفًا مُبْدى بُلُبُ فَمَا عَلَبْهِ بِنْ مَرَجٌ وَمَعُ أَكْثَرَ قَالِثُكُلُثُ اِلْقَدَرُهِ مَاخَى وَخَسْبُهُ عَلَى الْجَدُ وَجَبْ للنجيد إخسرة لاب مستث الخَي مِنَ الْأَبُ عَلَى مَّانَا أَنْسَمَنْ إِنْ كَانَ مَابَـقَى لَبِسْ بُشِفِي أَخْتَ أَبِ لِلْجَيِّةِ فِي إِنِّ ثَبَتْ فَا أَجَدُّ لِلْأَخْدِ فِيهِا مَا وَثَمَل لِلْأُنْتَ بِالْتَصْنِ كَمَا لَدٌ لَيَلا وَرَحْدُ مُنَا تَصِعُ بَا وَحَمَا وَطَنَا لَبْسَتْ مِنَ الْإُمْ لِبَيْنٍ تَنْنَمِي للنَّجَدُ وَاللَّمَالُ لِأَخْسُتِ مُنِيعًا وَاسْتُهَا الْغَرَّاءُ فِي الْبَرِنَهُ \* بألأب بُحْجَجُونَ بِالتَّمَاءِ مُاخَى وَالْاَعْمَامُ جَمِيعًا فَاعْلَمَ نَ

وَهَكُذَا الائِئْنَا: نِي الْبَبْبَة وهي إذاً هَالِكُنْ قَدْ تُرَكِتُ وَمَعَهُمْ أَخْ وَأَخْتُ وَاحِدًا نِطْتُ لِيزَرْجِ شَدُسٌ نَرُضٌ لِاهِ وَهَالِكُ عَنْ إِخْتُوهُ وَخِنْدُ إِنْ شَاكُمْ صَارَكَ قَانٌ صَاءَ خَرَجٌ قتع واحد أو إثنين قشم وَيَأْخُذُ الشَّقِيقُ مَهُمَ مَنْ لِأَبْ ومثلُّهُ مُعَيِقَهُ إِنْ رَجَدَتْ لَفَأَخُذُ النِّصْفَ وَمَاتِقَى لِمَنَّ وَقِيدٌ تَخُصُّ وَحُدَقِهَا بِالنِّصْفِ مِثَالُهُ تَعْبِقَهُ فَيْمُ حَسَبِثُ وَالْحَتَكُمُ فِينِ الْغَيِّرَاءِ لَبْسُقُ بَخْفِي فَأَمْثُلُهُمَّا مِنْ بِشَةٍ رَفِيلًا فَأَصْلُهَا وَاوْ وَعَوْلُهَا لِطَا زَرْج وَأَنْ جَلَّهُ أَخْسَتُ فَاعْسَلِم وَالْ لِلْمُ وَلِسَرُوجِ طَلَّمَا وَحَسَا لَهُلَذِهِ تُلْفَعَى بِالْأَكْثَرِيثُهُ وَالْجُنَالُةُ كَالْإِخْسُونَ وَالْأَعْسَانِ وَالْإِبِنُ يُسْخَجُبُ إِسْنَهُ وَكُلُّ مَنْ

الرؤجة وشقله ربشخ يتخفيك وَالشُّ عَلَىٰ إِن وَجِدَ فَكُرُفُن مَرْعَى ومنكَـذَا فِسِي النُّمْيْنِ فَاعْمَلُ وَاسْتَمِعُ عَن أَصْلِ مَعْ فَرْجٍ بِمَالِ يَنْفَرُدُ في عَدْدِ مِنْ أَبُ أَوْ مِنْ أَبُولُنَّ وَالْأَخْـوَاتُ مِسعَ إِخْـوَةٍ بَسعَـنْ أَتَ الشِقيفُتَانِ أَخْتَهُمْ لِابٌ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ مَعْهُ فِي النَّسَبْ إِن فُسِدَ الأَصْلَ وَفَتَرَعٌ قَدُ عُيدٍ مُ مِنَ الشُّفَاتَوْ عَدا هَاتِي الْمُوادُّ فَالثُّلْثَانِ فَرْضُهُنَّ بِالثَّبَّاتُ فَشَانُ مَن قَدُ سَبَقَتْ كَشَأَنهَا وَمَعُ شَلِيقَةٍ لَـُدُنْلُ خُقِّقًا فَالنُّسِدُسُ مَعُ خُفِيقَةٍ لَهُنَّ لِحِي إلا إذا أَخْ لَأِي حَسَدَا فَالنُّهُ لُكُونَ فَتُرْضُهُ فَنُ قُدُّ ثَبُتُ مَن ذِكُرُهُمْ لَـٰذِي الشَّفَـالَـٰنِ عُـٰلِمُ كَانَ أُو الْشَقَى سُعُدِالُ تَسَقَعُرُوا وَالْفَرْعُ وَالْأَصْلُ لَنَيْتِ فَفَدُواْ كُمَّا أُتَّى فِي الدِّكْرِ مِن دُونِ مُقَلِّ

لِلرَّوْجِ لِيصْلُفُ خَبِّتُ لاَفَرُّعَ وُجِدً وَهُنِّي لَهَا الزُّيثُعُ بِفُقِّدِ الَّفَرُعِ وإِن تَعَدُّوْنَ إِشْشَرَكُ نَ فِي الرِّبُعُ وَللاَحْ الشَّقِيقِ حَيْثُ مَا إِنْفَرَدُ وَاعْطُ لَكُلِّ ذَكْرِ مِا لِأَنْتَعْبُنَّ كَـٰذَا تِنَاتُ الْإِنْيِنَ مَنْعُ إِنِّنِ لِابْنُ وَالْاحُ لِلاَّبُ الشِّفِيقُ فَلَدْ حَجَبُ إِلاَّ إِذَا كَانَ لَهُمَا أَخُ لَإِبُّ أَمُّ النَّهِينَةُ لِهَا النَّفِينَ عُلِمْ وَلَبْسُنَ لِلْهِالِيكِ إِخْدُواْ لُسْرِي وَإِن شَكُنُ أُخْتُ لَهَا أَوْ أُخْوَاتُ مَن مَاتُ عَمَن أُخْتِ لَإِبْ وَحُمْدَهَا فنرُئهَا النِّفْفُ بِشَرْطِ مَنِفًا لَهَا وَمَعْهَا أَخْلُواتُ لَابِ ومرخ شقيقشيشن فَالْحُجْبُ يُرَى وَأَخَـوَاتُ الْأَبِ إِنْ تَـعَـفُونَ فِي قُلْدُ مَنْ الخَي مِنْ أَبْ وَعدمُ وَلَهُمُ مُ الظُّلُثُ إِن تَعَادُواْ وَيَسْتَنُّونَ الْمُؤَاةِ فِيهِ وَالذُّكُرُ

الله النساسخة والأفسرال والتُسلّع والوسايا والإيكال فَدَكُوْهُمُ فِي عَنْدِ وَاللَّهِ اللّهِ الْمُلْبَالِ فَدَكُوْهُمُ فِي عَنْدِ وَاللّهُ الْكُتَابِ كَسُرُ وَمِنَا النّسيّسَى بِالْمُلْبَالِ وَفِي مَرْكُبِ الْحَالَيْدِ وَاكْمَالُوا فِي مَرْكُبِ الْحَالَةِ فِي الْمُكْتِفِ بِدًا

#### فضل في مسآئل من الفطرة

وَحُدُنُ خُدُنُ لِلدُّكُورِ بِنَافِضِي أشًا الخفاصُ للأنباتُ فيسا كذا من الْفِطْترة قبض الشَّارِب وعَنفُو الخَبْيَةِ أَنْمِي عَبِ النَّمِ ونشف إنبط ششة إضا التعادة وَحَرْهِ الْخَالُقُ لَا وَالْعَنْفَقَةُ يُسْدَثُ خَلْقُهُمَا وَفَكُمُ الظُّقْر وَفَعَيْنَا اللَّهُ لِنَبُّلُ الظُّفِّر فَصَلَ فِيمًا يَحْرُمُ مِنَ الْأَوَانِي وَمَايِحْرُمُ مِنَ اللَّبَاسِ بحثرا إنا أنبأ إيث لِسرحليل مكلون أو إلا الرأة وَإِن لِقَسْمِيةِ وَالْأَكُمُ لُو وَالشُّمُواتِ وَلَوْ كُخَاسِم فِي أَصْبُعِ أَسِي واشتع على الذِّكر لبُسَنَ الذُّهَبِ كذاليات ألفظه ماعندا خفه الله وران وراه المنافرة المنافرة المنافرة الكذا الحديد المنتبع وخرع التون لِلْخُبُلَا فِي النَّارِ دُونَ رَبِّب وَتُلْبُسُ الْمُوافُّ مَالَعِظُ والمنشغ عللتها لأنس ماييت تنكه الزخال بالنشا خراة كَالْمُكِّينِ وَاللَّمْنَاءُ وَسِيهِما الْمُوادُ

فضل في السلام

وَسُنَّ الاسْتَعَادُ بِالسَّلامَ وَالرَّدُّ وَاحِبُ بِللَّ كَلَيْهِ وَالنِّفُولُونِ سَلِّمُ أَوْ فَعُ رَدًا فَهُوَ كِفَائِدَ كَفَى عَشَن تَعَدا

يعجب من بالآب قبط شابي بعُجُبُ مِن بِجِهَةِ فَالْتُوْمَنُ إلاّ بأشل أز بفرع يُسُسُبُ هُــوَ أَوْ أَنْفُى بِلْ فِي الإِشْكَالِ اِنْخَصْرُ بُعْظَى لَهُ مِن دُونَ أَيَّ حَسَدَل أَشْلُهُا مِنْ إِنَّنْتُونِينَا خَشَّلَهُ أَنَّهُ أَنْكُنَّى مِلْكُلُهُ قِلْهُ قُرُوا فَيسِنَةٌ مِن دُون شَكِّكَ النِّهُ والنستين والعُمَدةُ فيها يُلْحَصِّر وَخَاسِتُ أُولُخُناتُ مِن دُون لَظُرُ فَلاَ يَهِدُ أَنْ يُسَاعَ أَوْ يُوفِي أَيْ وَاحِدُ مِن جُسُلُيةِ الثَّلايث أَرِّ عِيشُقُ مُن لَنْدُ أَعْتَقَدُّ رَبُنْتُهَى مِنَ الْبَيْنِ وَلَهُ مِوْلَى ظُهُرُ وَبَعْدُهُ عَصِبَةً لِللَّهُ اللَّهُ كُثُّر إِنْ كُنانُ لِللِّرُبُ حَمِيعاً لِسُتُحَقُّ إِن كَانَ إِرْثُهُمْ لَهُ مَا كَمُلاً لِبَيْنِ مَالِ الْمُنْظِينِ تَاجَمَعُ زَرْجَتْين فَالتَرَةُ لِذَبْنِن خُطْلًا وَمَالِكُ لِلْبَجِيتِ ذُو الْجِزَاءِ

وُالشُّقُّ فِي الأُخْبُورَ والأَعْتَسَاءِ وَفَكُمُوا فُو حَهَمُثُنَّ فَاعْلُمُنَّ وَاعْلُمُنَّ الأ أما الله فالمثن يُحْجُبُ وَالْخُنْفَى أَنْ لَـ عَنْدُونُ أَذْكُرُ فنظفُ مَدْأَةِ وَسَعْفُ رَحُل فالمترثة وكرآ فالمتثلثة ومن تسلائم إذًا ماقليرًا فَالأُولَى إِن ضِيرِتُ مِنْ فِي الثَّالِيُّةُ وَحَالِقَتُهُ أَنْ رَبُّ فِي سِنَّ بَعَلُورُ فَسُنْعَةٌ لَعْظَى لِمِنْ كَانَ وَكُوْ أَمُّ الْتُولا ؛ فَهَمُّ شَبُّهُ السَّنبُ وَهُو مِنَ الْأَسْبَابِ لِلْمِيرَاتِ ولَيْتِ لِلْمَرْأَةِ إِذَّ عِنْفُهَا وَالْمِرُ } إِن مُسَاتُ غَينُ السِنْسَى وَفَكُسُرُ فَهُو لِلاِسْ دُونَ أُخْلِنِهِ يُقَرُّ مُورَارِثُ النَّسَبِ قَبُلُ مَن عَسَنَ وَيَنَاخُذُ الْمُعْتَنِينُ مِنْأُنَدُ فَضُلاً وَمَنْ يَمُثُ عَن غَيْرٍ وَارِثٍ رُجَعْ وَرَدُّهُ مُ عَسَلَى فَرَوِي الْأَرْثِ خَسَلَمَ وَيَعْشُهُمْ قَالَ ذُو الْأَرْحَامِ

وَالْمُسْتَحَدِّثُ اللَّهُ وَ لِلْأَسْابِعُ كَذَاكَ لَعْنُ فَتَسَعَةٍ بِمَا تَابِعُ وَالْمُسْتَحِدُ اللَّهُ ف والنَّفْخُ فَسَى الطَّعَادِ وَالشَّرَابِ وَالسَّفِينِ فِي الإِمَا مِن النَّعَابِ وَالْأَكْمُ لُولُولِي لِمِنَا أَن نَعُرُى الْإِبْكَا مِنْ النَّالُولِي لِمِنَا أَن نَعُرُى ا

فَصْلُ فِي الغِلاجِ وَالرُقْيَا وَالتَّدَاوِي

وَحَوْرُوا السَّدَاوِي بِالْعِلاَجِ بِطَاهِرِ السَّدَوا يِسلاَ إِحْسَراجِ وَاشْنَعُهُ بِالْحُرَامِ مِشْيلِ الْخَشْرِ وَالسَّجِينِ وَالشَّمَ وَكُللْ ضُتِّ وُجَارُتِ الرُّقَبَا مِنَ الْعَيْنِ وَمِن لُسُعِ كَنَعَقَّرْبِ وَحَبْبَةٍ بِينَّ كَذَا مِنَ الْحُنْتَى بِنَايِ الذَّكْرِ وَبِالدَّعَا النَّائُورِ دُونَ نُكْرِ وَالشَّرُطُ فِي ذَالَ اللِّسَانُ الْعَربِي إِلاَ إِذَا فَيِهِمَ مَعَنِي العَجبِي

فصل في الرَّوْيا

وَمَن رَا فِي النَّوْمِ صَافِعِهِ ضَرَرٌ فَلْيَثْفِلَنْ عَلَى الشِّمَالِ لاتَنظُرُ ثَلَاثُ مَرَاتٍ وَسِاللَّهِ الْكَبِرِيمُ فَلْبَسْتَعِدٌ مِن شَرِّ إِبْلِينَ الرَّجِيمُ وَلَابَشْتَعِدٌ مِن شَرِّ إِبْلِينَ الرَّجِيمُ وَلاَيتُمْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجِيمُ وَلاَيتُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي الللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُعِلَى الللْمُعِلَى اللللْمُولِمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْ

بَابِ الضِّفَاتِ التِي يِنْبَغِي أَن تَكُون في المُؤمِنِ

وَيَنْبَغِي لِلْمُؤمِنِ النِي كَمَلُ فِعْلُ الجَبِيلِ ثُمُ إِخُلاَصُ الْعَملُ فَعْلُ الجَبِيلِ ثُمُ إِخُلاَصُ الْعَملُ خَقُ عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي أَيِّ حَالَةٍ مِنْ الْأَصْوَالِ فَي أَيِّ حَالَةٍ مِنْ الْأَصْوَالِ فَي وَالنَّوْاضِعِ لِرَتِي وَالْخُضُوعُ وَبِالتَّوْاضُعِ لِرَتِي وَالْخُضُوعُ وَبِالتَّوَاضُعِ لِرَتِي وَالْخُضُوعُ وَالنَّوْنَ فَي التَّوْمِ فَي النَّهُ وَالْحُمْوِعُ اللَّهُ وَالْمُ الْعَلَى وَالنَّوْمِ اللَّهُ وَالْمُ وَالْعُونِ الْعَلَى وَالنَّوْمِ اللَّهُ وَالْمُوعِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُومِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُومِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِن

وهُوَ لِلرَّاكِبِ لِلْمَائِسِي طُلِبُ وَالنَّائِي لِلْقَاعِدِ شَرْعاً قَدَ نُدبُ وَنُقَلَى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبْدَأَ مِن كَفَرَ بِالتَّسَلَامِ فِي أَيِّ وَطَنَّ وَخَبْثُمُ مَا سَلَمَ فَلُ فِي الرَّدَ وَ عَلِيكُمُ فَهُو عَلَيْهِ صَانَوى فَحُبِئُهُ السَّلَامِ فِي البَّدِ السَّلامِ عَلَيْكُمُ فِي اللَّفَظِ هَكُذا لِرَاءً فِي الرَّدَ قُلُ عَلَيْكُمُ السَّلامِ بِي البَّدِ السَّلامِ المُعْتِدَ وَاوِ قَالَتُهُ الأَعْتِلامُ أَمَّا المُّمَافِحَةُ فَهِي تُسْتَحَبُ وَابْنَ عُبِينَةً اعْتِنَاقِنا أَحَبُّهِ

فَضَلٌ فِي الْعُطَاسِ

وَعَاطِئُنُ حُبُّ لَـ أَنْ بَضَعَا لَا بَداً عَلَى فَهِ وَأَن لاَّبَرُفَعَا صَوْناً إِذَا أَمْ كَنَهُ وَلْبَحْمَدُنُ اللَّهُ وَالتَّشْمِيثُ مِنْ ضِمْنِ اللَّهُ وَالتَّشْمِيثُ مِنْ ضِمْنِ اللَّهُ وَالتَّشْمِيثُ مِنْ ضِمْنِ اللَّهُ وَالتَّشْمِيثُ مِنْ ضِمْنِ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى المُناعَةُ وَهَنْ كَاللَهُ هِـ يَ المُناعَةُ اللَّهُ فَيَايِدُ اللَّهُ لَكُمْ وَكَتَلاً الْمَنْ مَن بُعْرَتُ باشِع الْفَاعِل بَنْهَيديكُمُ اللَّهُ النَّهُ الخَيْرِ الْعَمَل وَقَالَ مَن بُعْرَتُ باشِع الْفَاعِل بَنْهَيديكُمُ اللَّهُ الخَيْرِ الْعَمَل وَقَالَ مَن بُعْرَتُ باشِع الْفَاعِل بَنْهَيديكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهِ الْعَمَل

فَصْلُ فِي الْأَكْلِ

وَسُنَّ بِاسْمِ اللَّهِ فِي الْأُكْلِ كُذَا فِي الشُّرْبِ وَالْحَسْدُ بِهَا الْخَتْمُ خُذَا وَفِي خُصُوصِ الْأَكْلِ كُلْمَا وَالكَ وَأَحِدِ الْمُصْغُ وَصَغِّرٌ لَفَسَتُكُ الْمَا وَالكَ وَأَحِدِ الْمُصْغُ وَصَغِّرٌ لَفَسَتُكُ لاَتَ خَصَوصِ الْأَكْلِ كُلْمَا وَالكَ وَأَحِدِ الْمُصْغُ وَصَغِّرٌ بِالطَّبِعِ لاَتَرَفَعَنْ لُحَقِّمَةً قَبْل الْبَيْعِة الْمَرْبَ وَالشَّلُة وَعَسْلُ فَيْمٍ أُكِبَة وَالثَّلْةُ لِلشَّوْرِ لَهُ عَلَيْهُ وَالثَّلْةُ لِلسَّوِي وَالثَّلْةُ فِي الطَّعَامِ فَضَلَّهُ وَرَبْ وَمِنْتُ فِي الطَّعَامِ فَضَلَّهُ وَرَبْ وَالْمَنْ فَي الطَّعَامِ فَضَلْهُ وَرَبْ

وَتُ مَشْرَهُ مَعَتْ مِنَ السِّبِينَ مِنْ وَمَعْدَانَ بَدُوجُ جَبَيْعَةٍ أَمَا الْحَنْثُمُ بِالْحَسْمَى لَنَا يَوْجُ الْوَفا وَالْهِ الْهُمُنَا فِي لَنَا يَوْجُ الْوَفا وَالْهِ الْهُمُنَا فِي لَنَا الشَّاعِيبِ وَمَا أَنَا أَيْعَفًا بِهَا خَتَتْ ُ خنة ألند شغ أربع منتري منتري منتري منتري منتري ويث و جرة المختار والبت من من أستكن ربنا بعب المشكل والمنتل وبنا منتري عنا بالمناث والمنتقة بالمناث المنتلة والمنتقة بالله كتا بالتدأث

رنتبي

- 139 -

فِسَى الذُّكُمْرِ وَالسُّنَّةِ فَافْهَمُ بَافْتَى وَالخَرْلُ لِلْعِدْءِ وَالْفَوْلُ الشَّحِفُ يرى لغيثر اللّه تقعا أو بثلا وفائنا لرشنا خنبافا والْيُغِيدُ فِي الألْهِ فَوْتُلُ قَدُّ وَكُنْ يطاشة الألب لينس غايلاً وَكُسرُ الْأَلْبِ لِيقُورُ بِالْفَلاعُ لكس لغشر ذكرو مستعملا لَـدَى حَسِاحِـه وَقَـى المُسَاَّء ينتجن ويحدن يكترا وُالْخُتُ بِالتَّوْجِيدِ لِلْأَلِهِ حِلْ مانية مترز وعيلية التيو. عَنْ سَبِّدِ الْخَلْقِ خِيعًا أَخْنَدًا إلى أتاميه سذكير الْتَسلب كَـدًا تَـوكُـلُـتُ عَـلَى الْأَلْبِ إِلاَّ سِرِبْنَا وَقُلَّلْ ذَا فِي التُّخُولْ وَقَاكُذُا كُونِيتُ مَنْعُ وَفِيتُ حَبِّعُ بِهِ فِي اللَّبِيلِ وَالنَّهُارِ به نَنالُ خَنُهُ النَّبِعِيمِ ومَّالنظم حَمُّعه فَعَمُدُتُ

وَأَن يَكُونَ عَامِلًا مِنَا أَنْسَى والاستقامة غلى النهج الحيف وَأَنْ بُسِطَهِمْ إِعْسَعَادُهُ وِلاَ وَأَنَّ لَكُونَ مِنَادِقَا عَلِيكًا وَأَنَّ يُحِبُّ فِي الْإِلَى مِنْ أَحَبُ وَأَنَّ يَكُونَ وَأَنْسَأَ مُشْشَعِلاً وَأَنْ بُدِيمَ فِينَى الْمُسْتَأَرُ وَالصَّبَاحِ وَأَنْ يَكُونَ طِنَاهِراً سُتُنَفِّيلًا وَأَنَّ بِلُوَاظِبِ عَلَى التَّعَلَّ التَّعَلَّ التَّعَلَّ التَّعَلَّ ا كُذَاكَ يَعَدُ الصَّلَوَاتِ يَذُكُّرُنَّ ثُلاثَةٌ مَعَ الثَلاثِينَ لِكُلُ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ كُلُّ بِنوْءِ عَلَيْكَ بِالذِّكُرِ الَّذِي فَلَا وَرُوّا الكُهُمُ بِالنِّيلَ وَضَعْتُ جَنِّيلِ وَقُلُلُ لَدَى الْخُنُوجِ بِالنَّمِ اللَّهِ كُذَاكَ لأَحَرُّولُ وَلأَقُرُّونَ قَلْ اللهُ مَن قَالَهَا فِيلَ لَهُ مُدِيثًا ومنا به قد خند البنخاري وَهُوَ سُبْحَانَ إِلَى الْعَظِيم رَفَافِتُ لَدُ لَتُ مَا أَرَدُتُ

- 138 -

#### فهرست الكتاب

| صفحة | الم وضوع                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 113  | خطبة الكتاب                                                   |
| ()4  | باب التوحيد                                                   |
| 07   | ياب المياه                                                    |
| (17  | باب الأعيان الظاهر،                                           |
| 08   | باب الاعبان النجيم                                            |
| 08   | باب النجاسة                                                   |
| (30) | باب الوضو،                                                    |
| ()() | باب سنن الوضوء                                                |
| 10   | باب سنن الوضو،<br>باب نواقض الوضو،                            |
| 11   | باب قضاء الحاجة                                               |
| 12   | <br>باب في الجنابة والغسل                                     |
| 13   | باب في المسح على الخفين                                       |
| 13   | ب . ي على علي<br>فصل في التيمم                                |
| 15   | ياب المسح على الجبير،                                         |
| 16   | باب الحيض والنفاس الحيض والنفاس                               |
| 17   | فصل في المساجد والامكنة التي تجوز أو تكره أو تمنع فيها الصلاة |
| 18   | باب الاذان والاقامه                                           |

141

| اب أوقات الصلاة إلغ المسلمينية                                         | 10   | باب في الصوم                                            | 41    |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------|
| بصل في شروط الصلاة                                                     | 20   | باب زكاة الفطر                                          | 48    |
| 11 7- NI : 1 :                                                         | 24   | باب في الاعتكاف                                         | 49    |
| -1 11                                                                  | 2.2  | باب الحج                                                | 51    |
|                                                                        | 25   | فصل في العمرة                                           | 58    |
| فصل في السهو<br>معالم الذات                                            | 26   |                                                         | 50    |
| قضاء الفوانت                                                           | 26   | وزيارته صلى الله عليه وسلم                              |       |
| فصل في سجود التلاوه                                                    | 27   |                                                         | 60    |
| فصل في الاوقات النبي تحرم وتكره صلاة النقل                             | 28   | باب المباح                                              | 61    |
| فصل في صلاة الجماعة وشروط الإمام<br>المراجعة على المراجعة وشروط الإمام | 31   |                                                         | 112   |
| فصل في قصر الصلاة في السفر وجمع الصلاتين                               | 32   |                                                         | 62    |
| باب الجمعه.                                                            | 11   |                                                         | 64    |
| فصل في صلاة الخوف                                                      | 3.4  |                                                         | 65    |
| فما في صلاة العبد                                                      | 15   |                                                         | (16)  |
| فصل في صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر                                     |      |                                                         | 66    |
| فصل في الاستسقاء                                                       | \$6x |                                                         |       |
| فصل في الجنائز                                                         | 36   | C. — , C = 0 , j = 0 = 0 = 0                            | 7()   |
| باب في الزكاة                                                          | 40   | الرضاع                                                  |       |
| باب زكاة الحبوب والثمار                                                | 42   | فصل في العبوب التي نوجب الخيار                          | 7.1   |
| باب زكاة الذهب                                                         | 43   | فصل في حقوق الزوجية والعدل والثسم بين الزوجات في المببت | بت 74 |
| ;(C <sub>1</sub> )( ; ; ;                                              | 44   | فصل في الطلاق                                           | 7.5   |

| 101  | باب الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | MI C. C.                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 101  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | فصل في الخلع                                         |
| 102  | باب الوكالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275  | فصل في التخبير والتفويض والتملك                      |
| 103  | باب الضمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70   | فصل في الرجعه                                        |
| 104  | ور باب الهية والصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80   | فصل في حكم المفقود والأسبر                           |
| 105  | ر باب الوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81   | فصل في العدة والاستراء والاحداد                      |
| 106  | باب العارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81   | فصل في الظهار                                        |
| 107  | باب اللقطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84   | فصل في الإيلاء                                       |
| 109  | باب الوديعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85   | فصل في اللعان                                        |
| 110  | باب المساقاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86   | فصل في النفقة على الزوجة والأبوين والولد ورضاع الولد |
| 111  | باب المزارعة وكراء الارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88   | فصل في الحضانه                                       |
| 111  | باب أحباء الموات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89   | بابالبيع                                             |
|      | باب الإجاره الإجاره الإجاره الإجارة المناسبة الإجارة ا | 70   | باب الخيار والعيب في السلعه                          |
| 114  | فصل في الجعل والنظام المقال المقال والمال به ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 641  | فصل في الشفعه                                        |
| 114  | باب الردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95   | باب السلّم                                           |
| 115  | باب الزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96   | باب القرض                                            |
| 116  | باب القذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96   | باب الشركه                                           |
| 116  | باب السرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97   | باب القراض                                           |
| 11,7 | باب الحرابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ()() | باب الرهن                                            |
| 118  | باب شرب الخمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100  | باب الفلس                                            |
| 118  | باب الحد واحكام متفرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100  | باب الحوالة                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                      |

|     | 119                                                                                         |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 123                                                                                         | اب الدماء           |
| 1   | 13 Islandiscale                                                                             | باب الغصب           |
|     | 128 des l'est elleures                                                                      | باب القضاء والشهاد  |
|     |                                                                                             | باب الصلح           |
|     | 129                                                                                         | <br>باب الوصبة      |
|     | 130 4-14-4                                                                                  |                     |
| 100 | 1 / 4                                                                                       | باب التركة والفرائض |
|     | ن الفظرة                                                                                    | فصل في مسائل مو     |
| W   | ن القطرة<br>ن الأواني وما يحرم من اللباس المعالم 135<br>135 على الأواني المعالم المعالم 135 | فصل فيما يحرم م     |
|     | 136                                                                                         | فصل في السلام       |
|     |                                                                                             | فصل في العطاس       |
|     | 1.00                                                                                        | باب في الأكل        |
|     | القيا والتداوي                                                                              | باب في العلاج وا    |
|     | 137 - 4 4 4 4                                                                               |                     |
|     | 137 Julies                                                                                  | فصل في الرؤيا       |
| 1   | ينبغي أن تكون في المؤمن<br>إينبغي أن تكون في المؤمن                                         | باب الصفات التي     |
|     |                                                                                             | الفهرسة             |
|     |                                                                                             |                     |
|     |                                                                                             |                     |

عا يقع ولقدار عدا بال